onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# حيلم مراديق بم كنور كشب التراث

# د کتور فاوست ومسرحیات آخری

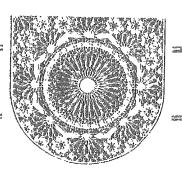

17





حلمى مراد يقدم: من روائع المسرح العالمي

# د کتور فاوست ومسرحیات أخری

۱ — دكتور فاوست (كريستوفر مارلو)
 ٢ — يوجين أونيجن (ألكسندر پوشكين)
 ٣ — نيكراسوف (جان بول سارتر)
 ٤ — كلام الناس (جوزيه إشيجيرای)
 ٥ — الهارب من السجن (جون جالسورث)
 ٢ — زوج مشالی (أوسكار وايلد)

لاناث ر مکت بته مصرت ر ۳ شارع کامل صدقی - الغجال ل



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





#### عزيزى القارئ:

الخسير: أزلى فى نفوس البشر ـــ والشر أزلى كذلك ، والصراع بينهما لا يفتأ يتكرر ، بل هو دائر الرحى ، متواصل ، لا يعرف هوادة و لا ينتهى إلى نهاية ..

وفى الصفحات التالية من هذا الكتاب أحب أن أقدم لك صورة من صور الشر إذا ما تملك نفسا وغلب عليها . فأنت ولا ريب تذكر شدخصية « فاوست » ، الذى تصوره شاعر ألمانيا الأكبر « جيته » عالما استهواه الجشع والطموح ، فباع نفسه للشيطان ، في مقابل متاع الجياة الدنيا ونعيمها . .

ولقد سبق « جيته »إلى تصوير الإنسان الذى يبيع روحه للشيطان ، كاتب آحر ، عاش قبله بثلاثة قرون تقريبا .. ذلك هو « كريستوفر ما رلو » ، الذى ولد فى ( كنتربرى ) بإنجلترا ، فى سنة ١٥٦٤ ، وتوفى وهو فى سن مبكرة .. فى التاسعة والعشرين . على أنه سبرغم قصر عمره ساستطاع أن يبرز فى الشعر الدرامى ، أو الدراما الشعرية .. وكانت .. وأن يقوم بدور كبير فى فرقة « إيرل نوتنجهام المسرحية » .. وكانت الفرق المسرحية .. ف ذلك الحين .. تنتسب إلى ذوى الجاه ، لتكسب رعايتهم ..

وكان بطل « مارلو » ، الذى بباع روحه للشيطان ، يدعى « فاوست » ، وقد حصل على « دكتوراه » فى اللاهوت ، وبز جميع أقرانه ، فنازعته نفسه إلى مجد لا قبل لسواه بالظفر به .. وكان بطل قصة

« جيته » يحمل الاسم ذاته .. « فاوست »!!

بقى أن تعرف أن « مارلو » كان ابن .. إسكافى ، صانع أحذية . أما « جيته » ، فكان رفيع المقام ، ربيب قصور الأمراء .. ومع ذلك ، فقد عالج الاثنان موضوعا و احدا ، مما يدل على أن النزاع بين الخير والشر ، وعلى أن جهاد الشيطان للاستيلاء على عقول البشر وأرواحهم ، موضوع يستهوى خيال الناس ، على اختلاف أو ساطهم وبيئاتهم .. تبدأ المسرحية على النمط الذي كانت تبدأ به المسرحيات في الماضى .. فإن « الجوقة » تمهد أذهان المتفرجين للأحداث ، فتروى لهم أن فأوست » ولد لأبوين فقيرين في مدينة ألمانية تدعى « رودس » ، ودرس اللاهوت في ( وتنبرج ) ، حيث أظهر نبوغا ، وتفوق على ودرس اللاهوت في ( وتنبرج ) ، حيث أظهر نبوغا ، وتفوق على

الجوقة: .. وارتفعت أجنحته الشمعية إلى ارتفاع يفوق ما تطيق ، فما لبث الشمع أن ذاب ، وأسقطته السماء من عل ، فتردى فى أعمال الشياطين ، وراح ــ وقد أتخمته المعرفة ــ يمارس السحر الأسود اللهين ..

زملائه ، وظفر دونهم بلقب « دكتور » .. ولكن الغرور تملكه ..

# المشسهد الأول

### ( فاوست فی غرفته )

فاوست : لقد أتممت دراسة اللاهوت يا فاوست ، فلتكن كاهنا في ظاهرك ، ولتبلغ الغاية من كل فن ، ولتعش ولتمت عاكفا على مؤلفات أرسطوطاليس . أيها التحليل العذب ، أنت

الذي بهرني واستولى على حواسي !.. « إذا أحسنت الجدل ، بلغت الغاية من المنطق » ؟ فهل إحسان الجدل هو الغاية الرئيسية للمنطق ؟

ولكن لا يلبث أن يتبين أن الطب أكثر ملاءمة لذكائه الفائق .. ثم يتبين أن الطب لن يستطيع أن يدر عليه الذهب والمال ، وأن يؤتيه مجدا لم يؤته سواه ، إلا إذا استطاع أن يبعث الموتى ، ويخلد البشر ! .. ومن ثم ، يعدل عن الطب ، ويفكر في أن يكرس حياته لعلم اللاهوت . ويعمد إلى الكتاب المقدس فيقرأ في رسالة بولس إلى أهل رومية :« إن أجرة الخطية هي موت » ..

فاوست : ها !.. ولكن هذا عسير ! (يقرأ في رسالة يوحنا الأولى) «إن قلنا إنه ليس لنا خطية ، نضل أنفسنا ، وليس الحق فينا » . إذن ، فنحن نخطئ ، وبالتالي نموت . فماذ تسمى هذا ؟.. المقدر يكون ؟.. وداعا أيها اللاهوت! إن ما وراء الطبيعة ، وأسفار السحر الأسود أشيباء قلدسية . . خطوط ، و دوائر ، و حروف ، وأرقام .. آه! يا له من عالم تفعمه المكاسب ، والمسرات ، والقوة ، والمجد ، والمقدرة ، ينتظر البارع المجتهد . فجميسع الكائنات التبي تتحرك بين القطبين ستكبون رهين إشارتي !.. إن سلطان الإنسان ينتشر إلى الحد الذي يبلغه عقله . أما الساحر القوى فإنما هو إله قدير ! ( يدخل فاجنر ، فيوجه إليه فاوست الخطاب ) فاجنر . . اذكر ني

عند الصديقين العزيزين : فالدس وكورنيليوس ( وهما ممن تبحروا في السحر )واطلب إليهما \_ مشددا \_ أن يأتيا لزيارتي.

فاجنر ،: سأفعل يا سيدى . ( يخرج ) .

فاوست : لكم أنا معتد بهذا السحر ، واثق فيه ! .. فهل أجعل الأرواح تأتيني بما أشتهي ، وتفسر لي كل غــامض ، وتؤدى أية مهمة شاقة ، على غير ما أريد ؟ سأجعلها تطير إلى الهند لإحضار الذهب . وتغوص في أعماق البحر سعيا وراء اللآلئ . ستقرأ لي غريب الفلسفة ، وتكشف لي أسرار الملوك ، وتبنى حول ألمانيا سياجا من نحاس ، وتجرى نهر ( الراين ) حول ( وتسنبرج ) . سأعبئ الجند بالمال الذي تجمعه ، وأطرد من أرضنا أمير بارما ، وأتوج ملكا واحدا على مقاطعاتنا جميعا .. ( يدخل فالدس وكورنيليوس ، فيقول لهما ) أقبلا ، أيها العزيزان ، ولأنعم بالمعرفة في حضوركما . لقـــد اقتنعت ، أخيرا ، بأن أمارس السحر ، والفنون الخفية . وما أريد الآن إلا أن تكونا لي مرشدين ، أيها الصديقان. : ينبغي أن يكون السحر في قبر منعزل ، وأن تأخذ معك مؤلفات « بيكون » و « ألبانوس » ، وسفر المزامير ، والعهد الجديد . وغيرها من الأدوات اللازمة . . وسوف نرشدك إلى ما تعمل قبل أن ينتهي هذا اللقاء .

فالدس

#### المشهد الشاني

### ﴿ فِي المقبرة ، يقبل فاوست ليمارس السحر )

فاوست: الآن، وظل الأرض ينسحب من الجنوب، ويسنشر الظلمة في السماء، فلتشرع، يا فاوست، في رقيتك. ولتدع الشياطين إلى طاعتك. في هذه الدائرة اسم يهوه \_\_ متقاطعة حروفه \_\_ وأسماء القديسين، وأشكال الكواكب، والبروج. وكل هذه ستقسر الأرواح على الظهور، فلا تخف، وكن حازما، وحقق غاية ما يستطيعه السحر! (ويقرأ الرقية، فلا يلبث أن يظهر مفيستو) ارجع، وغير هيئتك، فأنت \_ هكذا \_\_ أقبح من أن تكون في خدمتى! (يخرج مفيستو) أرى أن لرقيتي سلطانا. فكيف لا أكون خبيرا بهذا الفن؟ وكتو منواضع!

مفیستو : (عائدا) والآن یا فاوست ، ماذا تریدنی أن أفعل ؟ فاوست : أریدك أن تكون بجانبی ما حییت ، وأن تفعل ما آمرك به !

مفيستو: إنني أخدم لوسيفار العظيم ، ولا أتبعك إلا بإذنه !

فاوست : أو لم يكلفك بالظهور أمامى ؟.. ألم تظهرك تعاويذى ؟ .. تكلم !

مفيستو : إننا ، عندما نسمع أحدا يجدف على الله ، وينكر الكتب المقدسة ، نهر ع إليه على أمل أن نغنم روحه السامى .

فاوست : خبرنی بما یکونه سیدك لوسیفار .

مفيستو: إنه السيد المطاع ، لكافة الشياطين .

فاوست : ألم يكن ملاكا من قبل ؟.. فكيف أصبح رئيسا للشياطين ؟

مفيستو : آه . . بالكبرياء والكفران !

فاوست : وما شأنكم ، أنتم الذين تعيشون مع لوسيفار ؟

لتخبرني بما يراه سيدك!

مفيستو : إننا أرواح شقية سقطت من لوسيفار . بعد أن تآمرت معه على ربنا ، فحق عليها العذاب الأبدى مع لوسيفار!

فارست: فلتنقل الآن هذه الأنباء إلى لوسيفار: إن فاوست وقد جر على نفسه الهلاك الأبدى يقدم إليه روحه، شريطة أن تتيح له في أربعة وعشرين عاما أن يعرف كل متعة .. هلم ، عد إلى لوسيفار القدير ، وقابلني بعدئذ في غرفتي ، عندما ينتصف الليل ،

فاوست ، وقد حقت عليك اللعنة ، وفقدت الأمل في الحلاص ، فما يجديك أن تفكر في الله ، وفي السماء ؟!.. لا تنظر إلى الوراء ، وكن ثابت العزم !.. تعال يا مفيستو ، وهات أنباء سعيدة ، من لوسيفار العظيم ... أليس الليل قد انتصف ؟.. تعال يا مفيستو ، يا عزيزى مفيستو ) ماذ قال لك سيدك لوسيفار ؟

مفیستو : سأخدمك طالما أنت حى ، لكنك ستبتاع خدمتــى بروحك .

فاوست : لقد وهبتك إياها ، منذ الآن !

مفيستو : لكن الهبة يجب أن تكون فى وصية مكتوبة بدمك !..

فلتجرح ذراعك ، ولتختم على روحك ، حتى يعلنها
لوسيفار ملكا خاصاله ، فى ذات يوم . ولتكن\_بعد هذا
\_\_قديرا مثل لوسيفار !

فاوست : ( یجرح ذراعه )إننی ــ فی حبك ــ أجرح ذراعی . و بدمی أؤكد أن روحی ملك للوسیفار العظیم ! انظر إلی هذا الدم الذی يتساقط من ذراعی ، واعتبره دليلا علی و صدق نيتى (يكتب وثيقة نزوله عن روحه للوسيفار) ولكن ، ما هذه الكتابة على ذراعى ؟ : « رجل هارب » ؟!.. وأين أستطيع الهرب ؟ فلئن لجأت إلى الله ، دفعنى إلى قرار الجحيم !.. ولكن فاوست لن يهرب ، على أي حال !

مفيستو: (لنفسه): سأحضر له شيئا يسليه! (يخرج، ثم يعود مع زمرة من الشياطين التي تقدم إلى فاوست تيجانا، وطيالس، وترقص.. ثم تخرج).

فاوست : استلم ، يا مفيستو هذه الوثيقـة . إن فيها تنــازلا عـــن جسدى ، وروحى . ولكنها مشروطة بتنفيذ الأمور التى اتفقنا عليها . . اسمعنى ، وأنا أتلوها عليك ( يقرأ ) :

«بناء على هذه الشروط: أولا \_ يصبح فاوست روحا فى شكله ، وطبيعته .. ثانيا \_ يكون مفيستو خادما له ، مطيعا لأوامره .. ثالثا \_ يحقق له مفيستو كل ما يبتغيه .. رابعا \_ يكون مفيستو دائما فى غرفته ، غير ظاهر للعيان .. أخيرا \_ يظهر مفيستو للمدعو جون فاوست ، فى كل حين ، وفى أى شكل ، أو هيئة يطلبها .. أنزل \_ أنا جون فاوست ، دكتور من وتنبرج \_ بموجب هذه الوثيقة ، عن جسدى ، وروحى ، للوسيفار ، ووزيره مفيستو . وبعد أربعة وعشرين عاما \_ أى بعد موتى \_ يكون لهما الحق ( وفقا للشروط المكتوبة هنا ، فى حرية ، ودون ضغط أو إكراه ) فى نقلى : « جسدا وروحا و لحما ، ودما ، إلى مستقرهما ، حيث كان » .

مفيستو : الآن، يا فاوست، اطلب ما تريد!

فاوست : هات لى زوجة !.. ولتكن أجمل فتاة فى ألمانيا ، فإنى أحب النساء ، وأشتههن ، ولا أستطيع العيش بلا زوجة .

مفيستو: زوجة !! أرجوك ، يا فاوست .: لا تفكر في الزواج !

فاوست : بل أرجوك ، يا مفيستو : زوجني !

( يخرج ، ثم يعود ومعه شيطانة . ولكن فاوست يكره شكلها ) .

مفيستو : ما الزواج ، يا فاوست ، إلا لعبة تقليدية .. فإذا كنت تحبنى لا تذكره ، بعد الآن . وسوف أدعو لك أجمل الغوانى ، وأقودهن إلى فراشك ! خذ هذا الكتاب ، واقرأه جيدا ! ( يعطيه كتابا ) إن ترديد هذه السطور يجيئك بالذهب ، ورسم هذه الدائرة يثير الزوابع والرعود والبروق .. فإذا تلوت هذه الجمله ، ثلاث مرات ، أقبلت فرقة من الجن ، مدججة بالسلاح ، مستعدة للإجهاز على من تشاء !

# المشهد الرابع

﴿ فِي مَنْزُلُ فَاوِسَتَ . . يَدْخُلُ فَاوِسْتُ وَمَفْيَسَتُو ﴾

فاوست : إنني حين أنظر إلى السماء . يتملكني الندم . وألعنك ، أيها الشرير ، إذ حرمتني تلك النعم !

مفيستو : ولم ، يا فاوست ؟.. هل تعتقد أن السماء شيء عظيم ؟

القد جعلت لينعم فيها الإنسان ، إذن فالإنسان أعظم منها .

فاوست

الكبرياء

: ما دامت قد جعلت للإنسان ، فقد جعسلت لى .. سأطرح هذا السحر ، وأعلن التوبة .. لقد أردت أن أقتل نفسى منذ أمد طويل ، إلا أن الأمل العذب كان ينتصر على اليأس العميق !.. أيها المسيح ، يا مخلص .. أنقذ روح فاوست المعذب ! ( يدخل لوسيفار ، وبعلزبوب ) .

لوسيفار : لن ينقذ المسيح روحك ، لأنه عادل . . وروحك لم تعد تعنى أحدا سوأى !

فاوست : واحسرتاه !.. ومن أنت أيها الكائن المرعب ؟

**لوسيفار** : أنا لوسيفار ، وهذا نائبي في مملكة الجمحيم .

بعلزبوب : لقد جئنا من الجحيم لكى نسرى عنك . وسوف تشاهد الآن « الخطايا السبع المميتة » ، في أشكالها الحقيقية ، ( تدخل الخطايا السبع المميتة ) سلها عن أسمائها العديدة ، وأوصافها ، وطبائعها .

فاوست : من أنت ، أيتها الأولى ؟

: أنا الكبرياء ، أزدرى أن يكون لى أب أو أم . وأنا كبرغوث أوفيد ، أندس فى أردان كل امرأة . وقد أعتلى رأسها شعرا مستعارا ، أو أحلى جيدها قلادة ذهبية ، أو أقبل ثغرها مروحة من الريش ، أو احتويها

معطفا ، وأفعل ـــ بعد ذلك ـــ ما أريد !

فاوست : وأنت ، أيتها الثانية ؟

الطمع : أنا الطمع المحلفني عجوز جشع ، في حقيبة رثة ، ولو كان لأمنيتي أن تتحقق ، لاشتهيت أن يتحول هذا البيت وأهله إلى ذهب ا وحينئذ أدفنك في صندوق الجميل ا

فاوست : وما أنت ، أيتها الثالثة ؟

الغضب : أنا الغضب .. ليس لى أم ولا أب ، لكنى قفزت من فم أسد ، ولمآ أبلغ نصف الساعة من عمرى . ومن ذلك الحين أذرع الدنيا طولا وعرضا ، ومعى غمد خناجرى ، وأمزق لحمى عندما لا أجد من أطعنه !.. لقد كان مولدى في جهنم ، ولتبحثوا ، فربما كان أحدكم لى أبا !

فاوست : وأنت ، أيتها الرابعة ؟

الحسد : أنا الحسد .. أبى ينظف المداخن ، وأمى تبيع المحار . أجهل القراءة فأرجو أن تحرق جميع الكتب .. ويضمر جسدى عندما أرى الآخرين يأكلون ، فلتحل المجاعة في أنحاء الأرض ، حتى يموتوا جميعا ، وأبقى أنا وحدى !..

فاوست: اذهبى ، أيتها الزنيمة الحسود!.. وما أنت أيتها الخامسة ؟ الشره: مات أبواى ولم يتركا لى درهما ، بل غرفة خالية. وما يشبعنى فى اليوم إلا ثلاثون أكلة رئيسية ، وعشر وجبات خفيفة!.. لإسكات المعدة! أوه! إننى من أسرة ملكية!

# ( تمضى تعدد له أهلها من أصناف الطعام والشراب ، فيطردها )

فاوست : وما أنت أيتها السادسة ؟

الكسل : أنا الكسل .. ولدت على شاطئ مشمس ، وبقيت راقدة حتى هذه الساعة . ولقد آذيتمونى جدا بإحضارى من هناك .. دعوا الشر والفجور يحملاني إلى حيث كنت ،

فلن أقول كلمة أخرى ، ولو أعطيتموني فدية ملك !

فاوست : وما أنت أيتها الوقحة السابعة ؟

الفجور : أنا من تشتهى أن تنهش قطعة صغيرة من اللحم النيىء ، وتفضلها على سمكة كبيرة مطهوة .. وأول حرف من اسمى ، هو : الفاء !

لوسيفار : اذهبن إلى الجحيم ! (تخرج الخطايسا) مسا رأيك يا فاوست ؟

فاوست : إنني راض كل الوضا .

لوسيفار : في جهنم كل ما يدعو إلى السرور!

فاوست : آه ! لكم يسعدني أن أرى جهنم ، ثم أعود !

لوسيفار : ستفعل . وسوف أبعث من يطلبك في منتصف الليل . وداعا يا فاوست ، ولتذكر الشيطان دائما !

ويخرجون ، فتدخل الجوقة لتروى لنا ما حدث بعد هذا الاجتاع : ارتقى « فاوست » السماء فرأى الكواكب والنجوم ، وانطلق بين الشرق والغرب في سرعة مذهلة .. و لم يكد يعود إلى الأرض ــ بعد ثمانية أيام ــ حتى انطلق في أرجائها .. ويصل إلى ( روما ) ، حيث

كانت الاحتفالات بعيد القديس بطرس ، وحيث كان مقدرا أن يرى « البابا » .

#### المشهد الخامس

( فى قصر البابا ، وقد أعدت وليمة كبرى )

فاوست : كلا ، يا مفيستو ، انتظر وحقق رغبتى !.. أريــد أن أستخفى ، حتى يرى ذلك البابا المتعجرف ، ما أتصف به من براعة !

مفيستو : ليكن ما تشاء ، يا فاوست !.. اركع على ركبتيك !.. إنى أضع على رأسك يدى ، وأسحرك بهذه العصا . هلم ، تمنطق بهذا الحزام ، ثم اختف عن الناظرين ! ( يدخل البابا وحاشيته ) .

البابا : هلم إلى المائدة ، يا كبير أساقفة ريمس !.. يـا لــورد رايموند ، مد يدك !.. إنى أشكر أسقف ميلان على هذا الطبق النادر !

فاوست : شكرا لك ، يا سيدى ! ( يخطف الطبق )

البابا : من أخذ اللحم من أمامي ؟ . . يا عزيزى كبير الأساقفة ، هذا طبق شهى أهدانيه كردينال فلورانسا .

فاوست : سآكله أيضا! ( يخطف الطبق )

البابا : عجبي لهؤلاء الأوغاد الذين يسيئون خدمتنا !.. إلى ببعض

الخمر !.. يما لـورد رايمونــد ، إنى أشرب نخب قداستك . (ولكن فاوست يختطف القدح) وقدحى يختفى أيضا ؟ ابحثوا عمن ارتكب هذه الجريمة !

أسقف : أعتقد أنها روح قد خرجت من المطهر ، وجماءت تطلب العفو .

البابا : قد يكون هذا .. فليأت القساوسة ، ليرتلوا شيئا يهدئ من ثورة هذه الروح المشاغبة ! ( يخرجون ) .

#### المشهد السادس

( بلاط الإِمبراطور في إنسبروك . يدخل مارتينو وفريدريك )

مارتينو : انظر يا فريدريك فى كل مكان ، واطمئن إلى كل شيء ، فصاحب الجلالة قادم .

فريدريك : ولكن أين البطريرك « برونو » الذى أنقذه « فاوست » من قبضة البابا ، وأعاده من روما على ظهر عفريت ؟.. ألن يكون في صحبة الإمبراطور ؟

مارتينو : أوه ، بلى !.. ويرافقه ــ أيضا ــ ذلك الساحر الألمانى الذي سيقوم أمام الإمبراطور بتحضير أرواح أسلافه .

فريدريك : وأين بنفوليو ؟

مارتينو : إنه يغط في نومه . فلقد أسرف بــالأمس في شرب الأنخاب !

(ينظر إلى نافذة بنفوليو ويناديه ، فيطل عليه هذا )

بنفوليو: أي شيطان يثيركا؟

مارتينو : اخفض صوتك ، حتى لا يسمعك الشيطان ! فلقد جاء فاوست إلى القصر . وفى أعقابه ألف عفريت مستعدين لتلبية أوامره !

ر موسیقی .. یدخل شارل إمبراطور الألمان ، وبرونو ، ودوق ساکسونیا ، وفاوست ، ومفیستو ، وفریـــدریك ، ومارتینــو ، والحرس )

الإمبراطور : مرحبابك فى بلاطنا ، يا فاوست . إننى كثيرا ما أجلس فى غرفتى ، وحيدا . فأذكر ما كان عليه أسلافى من الجد ، وكيف أثروا ، وأخضعوا الممالك ، وحققوا من جلائل الأعمال ما أخشى ألا أحققه أنا وخلفائى . ومن أولئك الذين أذكرهم الإسكندر الأكبر .. فلو استطعت بسحرك أن تصعده من أغوار الأبد ، وأن تحضر معه حبيبته الجميلة ..

فاوست: ستراهما الآن ، يا صاحب الجلالة. هلم ، يا مفيستو . بنفوليو: ( من نافذته ) حسنا ، يا سيدى الدكتور . لكننى سأعود إلى فراشى إذا لم تعد شياطينك على جناح السرعة ، وسأموت غيظا إذا تبين لى أننى وقفت هذا الوقت كله ، نعسان متنائبا ، في غير طائل !

فاوست : لسوف تشعر \_ أولا \_ بشيء معين . إذا لم يخذلني سحري ، فإنني سأغرس قرنين في رأسك .

( موسيقى . يدخل الإسكندر من أحد الأبواب ، ويدخل داريوس ــ ملك الفرس ــ من الباب الآخر ، فيتلاقيان . الإسكندر يصرع داريوس ويأخذ تاجه . وفى خروجه يلتقى بحبيبته فيعانقها ، ويضع على رأسها التاج ، ثم يتقهقران ــ معا ـــ ويحييان الإمبراطور الذى يترك مجلسه ، ويحاول أن يعانقهما ، فيمنعه فاوست ، ويأمر الأرواح بالخروج )

فاوست : ( للإمبراطور ) هل ترى ، يا مولاى ، أى حيوان غريب يطل هناك ، من تلك النافذة ؟

الإمبراطور: أوه! انظر يا دوق ساكسونى! قرنان طويلان، في رأس بنفوليو!

ساكسونى : ماذا ! هل هو نائم أم ميت ؟

**فاوست** : إنه نائم ، ولكنه لا يحلم بقرنيه .

(يناديه الإمبراطور ليوقظه ، فيسبه بنفوليو ، ثم ينتبه إلى أنــه الإمبراطور )

بنفوليو: الإمبراطور!..أين؟ أواه!..إن رأسي يؤلمني!

الإمبراطور: لا بأس على رأسك ، فإنه مدعم بما فيه الكفايـة .

تحسس قرنيك !

فاوست : (لبنفوليو) ما رأيك الآن ، أيها الفارس ؟ خبئ رأسك ولا تجعل من نفسك هزأة العالمين ! (يسبه بنفوليو ، فيهدده باستحضار قطيع من كلاب ضارية ، تمزقه بأنيابها ) بنفوليو : تمهل ، تمهل ! . . يا للعنة ! . . اشفع لى يا مولاى ، فما أستطيع أن أحتمل هذا العذاب !

الإمبراطور: إذن ، أسألك يا عزيزى أن ترفع قرنيه ، فقد ندم بما فيه الكفاية . ( فاوست يأمر مفيستو فيرفع القرنين )

### المشهد السابع

﴿ فَى الْعَابَةَ . يَدْخُلُ بِنَفُولِيو ، وَمَارَتَيْنُو ، وَفُرِيْدُرِيْكَ ، وَأَتَّبَاعَ ﴾

مارتينو : يا عزيزى بنفوليو ، أقصِ عن رأسك فكرة الثار من الساحر!

بنفوليو : بل اتركونى أنتم ، فإنكم لا تحبوننى ! أأدعَه يهزأ بى ويجعلنى موضع السخرية لدى كل سائس خيل ؟ هيهات أن تغمض لى عين حتى أقتل ذلك الساحر بحد سيفى .

فريدريك : سنبقى معك ، مهما يحدث . وسنقتله إذا جاء من هذا الطريق .

بنفوليو : هلم إلى المقبرة إذن ، وأعدوا كمينا وراء الشجر .

ر يدخل فاوست برأس زائف ، فيضربه .. ويسقط فاوست على الأرض )

مارتينو : اضرب بيد قوية ! ( بنفوليو يقطع رأس فاوست )

فريدريك : فلنفكر في عار جديد نلحقه باسمه البغيض!

بنفوليو : أولا ، سأدق في رأسه قرنين مشعبين ، ثم أعلقه منهما

بالنافذة ، التي سبق فعلقني بها !

مارتينو : وفيم نستخدم لحيته ؟

بنفوليو: نبيعها لمنظف المداخن!

( وفيما هم يتدبرون ضاحكين ما يفعلونه بجثته ، ينهض فاوست )

بنفوليو: اللعنة! لقد بعث الشيطان من موته!

فريدريك : رد إليه رأسه ، بحق الله !

فاوست : ألا تعلمون أيها الأوغاد ، إن عمرى محدود بأربعة وعشرين عاما ؟.. فلو مزقتم جسدى ، أو طحنتم

لحمى وعظمى ، فإننى أنهض ثانية ، وأعود رجلاً حيا ، خاليا من كل ضرر !ولكن ، لم لا أثأر الآن

منکم ؟

( يدعو الشياطين ، ويأمرهم أن يمثلوا أشنع تمثيل بالثلاثة )

## المشهد الشامن

( فی منزل فاوست )

فاوست : أين أنت يا فاوست ؟!.. أيها التعيس ، ماذا فعلت ؟ إنك ملعون ! ملعون !.. ماذا أفعل حتى أنجو من الموت ؟

مفیستو: أیها الخائن! إنی أعتقل روحك ما دمت تخرج علی طاعة مولای!..

فاو ست

: أيها العزيز مفيستو ، فلتبتهل إلى مولاك ليغفر لي هذا الذنب . وسوف أؤكد بدمي ما سبق أن وعدت به لوسيفار . ( يجرح ذراعه ، ويكتب على ورقة بدمه ) . والآن ، دعني أسألك شيئا واحدا يشتهيه قلبي : إني أريد أن أتخذ خليلة لي ، هيلين الجميلة .. تلك التي سيطهرني عناقها العذب من هاتيك الأفكار التي أو شكت أن تحملني على نكث عهدى ، وإنكار القسم الذي أقسمته للوسيفار . ( تظهر هيلين ، فتعبر المسرح بين اثنين من آلهة حب ، مجنحين ) أهذا هو الوجه الجميل الذي أجرى ألف سفينة على الماء وأرق أبراج طروادة ؟.. يا هيلين الجميلة ، خلديني بقبلة ! (يقبلها) إن شفتيها تمتصان روحيي ! تعالى ، يا هيلين ، تعالى ! ردى إلى نفسى ! ها هنا مثواى و مستقرى! فالنعم في شفتيك.

# المشهد التاسع

( نفس المكان ، فى نهاية الأربعة والعشرين عاما ــ رعد قاصف ــ يدخل لوسيفار ، وبعلزبوب ، ومفيستو ) .

لوسيفار : لقد جئنا من الجحيم ، نستطلع أحوال الرعية : أولئك

الذين تحركهم الخطيئة ، وتجعلهم أبناء للجحيم ، وعلى رأسهم : أنت ، يا فاوست !.. لقد حان الوقت الذي تسدد فيه دينك !

مفيستو : في هذه الليلة المدلهمة ، وفي هذه الغرفة ! ( يدخل فاوست وفاجنر )

فاوست : فاجنر ، لقد قرأت وصيتي ، فما رأيك فيها ؟

فاجنر : مدهشة ، يا سيدى ! وإنى لفى ولاء مؤكد ، أكرس لك عمرى ، وخدمتى .

فاوست : شکرا جزیلا لك ، یا فاجنر . (یدخل ثلاثة مین الطلبة ، ویخرج فاجنر )

الأول : تلوح متغيرا ، أيها الأستاذ المبجل .

فاوست : أواه ، يا أصدقائى !.. وددت لو عشت معكم الدهر كلم ، لكننمي سأموت همذه الليلمة !.. انظروا ! ألا بأتى ؟.. ألا بأتى ؟

الثانى : من يا فاوست ؟

الثالث : أظنه مريضًا من جراء الوحدة!

الأول : فلنحضر له أطباء .. إنما هو انحراف بسيط ..

فاوست : إنما هو انحراف الخطيئة التي سممت جسدي وروحي .

الثانى : توجه إلى السماء ، يا فاوست ، واذكر أن رحمة الله

واسعة!

فاوست : ولكن كفران « فاوست » لا يغتفر . . أواه يا إلـٰهي !..

.. وددت لو أبكى ، ولكن الشيطان يجمد الدمع فى عينى !.. إنهما ليمسكان لسانى ، ويقيدان ذراعى فلا أرفعهما بالضراعة !

الجميع : من هما يا فاوست ؟

فاوست: لوسيفار ، ومفيستو !.. لقد وهبتهما روحى ، مقابل سحرى .. وقد حان الأجل ، وعما قليل يجئ الشيطان ليأخذنى .. اخرجوا ، واتركونى ، وإلا هلكتم معى !

الثالث : (لزميليه): فلننتقل إلى غرفة مجاورة ، لنصلى من أجله!

فاوست : نعم ، صلوا من أجلى .. ومهما تسمعوا من ضجيج ، فلا تعودوا لأنه ما من شيء سينقذني !

( يخرج الطلاب ، وتدق الساعة الحادية عشرة )

مفيستو: نعم ، يا فاوست .. ما دمت فقدت الرجاء فى رحمة السماء ، فليعمر اليأس قلبك ، ولتفكر فى الجحيم وحده ، لأنه سيكون مثواك المخلد!

فاوست : أيها الشيطان الخبيث !.. إنه إغراؤك الذى حرمنى السعادة الأبدية ..

مفيستو: أعترف بهذا ، وأنا جذلان !

( يخرج مفيستو . ويدخمل مملاك الحير ، ومملاك الشر ، من بابين مختلفين )

ملاك الخير: وأأسفاه !.. لو كنت استمعت لي يـا فــاوست،

لأتيحت لك أفراح لا تقدر . ولكنك أحببت العالم أكثر مما أحببت السماء ! ( موسيقى ، بينما يهبط عرش الذين كتبت لهم الجنة ) لو أنك اتجهت إلى السماء ، لما كان للجحيم أو الشيطان سلطان عليك !.. انظر أي مجد رائع كان ينتظرك حين تجلس على هــذا العـرش مـــع القديسين .. والآن ينبغي أن يتركك ملكك الحارس، فأبواب الجحم قد انفتحت ، لتنطبق عليك ! ( يخرج ، ويظهر الجحيم ) .

ملاك الشر : دع الآن عينيك المذعورتين تحدقان في مستقر العذاب الأبدى !.. انظر : هنالك يدفع الشيطان الأرواح الملعونة بالأسياخ الملتهبة ، وتتقلب أجساد الخاطئين في الذين يلتهمون الجمر فهم المتهالكون على اللـذة ، الضاحكون من الفقير . . ولكن هذا كله لا شيء ، إذا قيس بما سترى من صنوف العذاب! ( يخرج )

فاو ست

: واحسرتاه ، يا فاوست !.. لم تعد تملك إلا ساعـة واحدة من العمر ، ثم تمضى إلى عذاب لا ينتهي ! قف أيها الزمـن، ولا تنـتصف يـا ليـــل، وأشرقي أيتها الشمس ، في نهار لا يزول !.. اجعلي هذه الساعة عاما كاملا ، أو شهرا ، أو أسبوعا ، أو يوما واحدا ، حتى أتوب وأستنقذ روحي ! .. أواه ، سأقفز إلــيك ،

يارب ، فمنذا الذي يجذبني إلى أسفل ؟!.. انظر يا فاوست !.. إن دم المسيح ينسكب من السماء ، وقطرة واحدة منه تنقذك!.. يا مخلص يسوع!.. لقد ذكرت المسيح ، فأرجـو ألا يمزقنـي الشيطــان !.. أنقذني يا لوسيفار !.. اسقطى فوق أيتها الجبال ، وخبئيني من غضب الإله !.. انشقي أيتها الأرض، وابتلعيني 1.. أيتها النجوم ، ارفعيني كسحابة قاتمة ، فأختفي بين الغيوم ! ( منتصف الثانية عشرة ) لقد مر نصف الساعة ، وسوف تنقضي الساعة كلها وشيكا !.. يا إلاهي . إذا لم تغفر لي ، فضع حدا لآلامي !.. دعني أعيش في الجحيم ألف سنة ، ومائة ألف ، وأنقذني في النهاية ! . . ولكن ، ما من نهاية للأرواح الملعونة ! لماذا لم أكن مخلوقا بلا روح ؟.. ولماذا أكون مخلدا؟.. أواه ، لو كان تناسخ الأرواح حقا ، لانسلخت هذه السروح منسى ، وصرت حيوانا !.. فالحيوان هو السعيد ، لأنه ما إن يموت حتى يتحلل في العناصر! (تدق الساعة الثانية عشرة) إنها تدق !.. إنها تدق !.. تحول \_ أيها الجسد \_ إلى هواء ( رعد وبرق ) تحولى \_ أيتها الروح \_ إلى قطرات من الماء واسقطى في اليم ، واختفى إلى الأبد! ( يدخل الشياطين ) إلهي ، إلهي ، انظر إلى بعين

الرحمة !.. لا تتثاءب ، أيها الجحيم البغيض !.. لا تأت يا لوسيفار ! سأحرق كتبى !.. أواه يا مفيستو ! ( يأخذه الشياطين ويخرجون . ثم يدخل الطلبة )

الأول : تعاليا نطمئن على فاوست ، بعد هذه الليلة الرهيبة التي لم تشهد الدنيا لها مثيلا ، والتي تردد فيها من الصراخ المفزع ما لم تسمعه أذن قط !

الثانى : عونك أيتها السماء . . انظر ، ها هى دى أشلاؤه ، قد مزقتها يد الموت إربا !

الثالث : بل مزقتها الشياطين التي كان يتبعها !

الجوقة

الثانى : لئن كانت نهاية فاوست مما يأسف له كل مؤمن ، فإنه قد كان رجلا عالما ، وكان موضع التجلة والاحترام ، في معاهدنا . . وإذن ، سنضم أشلاءه الممزقة في قبر يليق به ، وسيشهد الطلاب \_ في ملابس الحداد \_ مراسم دفنه الأليم ! ( يخرجون \_ وتدخل الجوقة )

: وها قد أنكسر الفرع الذى كان ينبغى أن ينمو فى استقامة ، واحترق غصن الغار الذى كان ينمو فى داخل ذلك الرجل الأريب .. لقد مضى فاوست ، فلتنظروا إلى سقوطه ، ولتتأملوا مصيره الذى ينبغى أن يتدبره الحكماء ، لا لشىء إلا ليستنكروا تلك النزعات المحرمة التى تغرى أصحاب المواهب النادرة بأن يمارسوا من الأعمال أكثر مما تسمح به السماء .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio





#### هــذه المأسـاة ..

#### عزيزى القارئ ..

• فى الفصل التاسع من ملحمة « دكتور جيفاجو » ، التى قدمت لك ترجمتها الكاملة فى غير هذه السلسلة ، أشار « باسترناك » إلى مأساة « يوجين أونيجين » فى ثلاثة مواضع متلاحقة ، ضمن يوميات بطل الملحمة « يورى جيفاجو » .. ففى صفحة \_\_\_\_ ( من المجلد الثانى ) كتب فى يومياته : « وهكذا قرأنا مرارا وتكرار كنب « الحرب والسلام » لتولستوى ، و « يوجين أونيجن » ، وغيرها من روائع بوشكين .. » .

وفى صفحة ٤٣٦ ، كتب مرة أخرى : « .. سنظل نعاود قراءة « يوجين أو نيجن » إلى ما لا نهاية .. » .

وفى صفحة ٤٤٣ ، كتب مرة ثالثة : « إن الفصل السابع من « يوجين أو نيجن » يصف بيت « أو نيجن » وقد بدا موحشا لغيابه ، وقبر « لينسكى » على ضفة الغدير ، عند أسفل التل ، والبلبل عاشق الربيع \_ يغنى طيلة الليل . . والوردة البرية تتفتح . . إلخ » .

فما هى هذه التراجيديا الخالدة لبوشكين ، التبى أشاد بها « باسترناك » فى ثلاث إشارات متتابعة من « دكتور جيفاجو » ، والتى اقتبست منها أوبرا غنائية تمثل على مسارح العالم منذ عشرات السنين ؟

إليك قصتها ، ألخصها لك فيما يلي :

#### ( **\** )

• تبدأالقصة فإذا نحن فى إحدى أمسيات الخريف الدافئة ، ذات عام فى أوائل القرن الماضى ، وقد جلست « مدام لاريتا » وهى امرأة غنية من صاحبات الأراضى فى روسيا القديمة فى حديقة منزلها الجميل ، منهمكة فى تقشير بعض الفاكهة .. ومن نوافذ البيت المفتوحة صافحت سمعها أنغام أغنية عذبة تغنيها ابنتاها الجميلتان « أولجا » و « تاتيانا » .. فامتلأ قلب الأم وهى تصغى إليهما بالذكريات الحلوة لأيام شبابها الباكر ، حين كانت تتغنى مثلهما بنفس هذه الأغنية !

وأقبل رهط من القرويين المرحين يحملون حزم الحنطة ويقدمونها إلى مدام لاريتا ، فقد كان اليوم آخر أيام الحصاد ، ومن ثم جاءوا يضعون ترجم التقليدية تحت قدمى ربة الضيعة المحبوبة .. فاستقبلتهم هي بالترحيب والعطف الكريم ، ودعتهم كى يغنوا ويبرقصوا أمامها ، ويتناولوا من المشروبات المنعشة التي أمرت بأن تعد لهم .. فانخرط الشبان والفتيات في رقصة ريفية فوق أرض الحديقة وراحوا يغنون أغنية الحصاد المرحة ، رغم التعب الذي كانوا يعانونه بعد مجهود العمل طيلة اليوم .. فلم تكد الفتاتان أو لجاوتاتيانا تسمعانهم حتى خرجتا إلى الحديقة ووقفتا بجوار أمهما ترقبان الرقص والضحك والصخب بشغف ملحوظ ..

وكانت الفتاتان رغم جمال كليهما تختلفان الواحدة عن الأخرى أكبر الاختلاف : فالكبرى ـــ أو لجا ـــ مرحة طائشة تحب اللهو والصخب

.. والثانية ــ تاتيانا ــ حالمة ، ولهى ، منطوية على نفسها ، لا تأبه كثيرا للهو الشباب المألوف ، بل تفضل عليه أن تقرأ كتابا فى عزلتها .. أو تحلم فى يقظتها !

وحين فرغ القرويون من رقصتهم ، اصطفوا من جديد تأهبا للانصراف من حضرة سيدتهم المضيافة .. وبعد لحظات من انصرافهم ، وقفت أمام الباب عربة فاخرة هبط منها شابان من نبلاء المنطقة المجاورة ، أحدهما « فلاديمير لينسكى » خطيب أولجا ، والآخر صديقه « يوجين أونيجن » ، الذى كان ما يزال مجهولا من جانب مدام لاريتا وابنتها ، رغم امتلاكه أرضا في نفس المنطقة ..

و لم تكد تاتيانا الخجول الحيية تلمح الشاب الغريب حتى تحركت تريد الانسحاب من المكان ، لولا أن أمها احتجزتها .. وبعد برهة أقبل لينسكى يحيى النساء الثلاث ويقدم لهن صديقه .

وكان أونيجن شابا أنيقا ذا شخصية جذابة وخبرة بالحياة ، فلم تكد تاتيانا ترمقه بنظراتها المختلسة ، في خجل ، حتى جذبها مظهره ، فأحست أنه الصورة الحية لفتى أحلامها !.. وشعر أونيجن بدوره بميل نحو الفتاة الهادئة المنطوية التي تلائم مزاجه أكثر من أختها الضاحكة الصاخبة .. وهكذا لم تمض برهة حتى اشتبك الاثنان في الحديث ، ثم انصرفا عن المكان ليقوما بجولة في أرجاء الحديقة .. تاركين لينسكى وخطيبته يشيدان قصور الأماني العذبة في خلوة كاملة ..

وحين ارتفع صوت الأم تنادى الفريقين إلى داخل البيت لتناول العشاء ، لبى الخطيبان دعـوتها أولا ، ثم مرقت تاتيانا وأونيجن من (- دور فارس)

ظلام الحديقة فى أعقابهما وهما منهمكان فى الحديث ما يـزالان .. وكانت تاتيانا ــ برغم خجلها الفطرى ــ قد وجدت متعة فى رفقة يوجين ، الذى فتنها بشخصيته إلى أقصى حد ، وإن كان حديثه قد أظهره فى صورة الساخر الذى مل الحياة وكفر بأخلاق البشر ..

وهكذا رقص قلب تاتيانا بين ضلوعها منتشيا بثمل غريب لا يقاوم ، وازدادت عاطفتها المتأججة حدة وعنفا كلما تقدم المساء ، فلما أوت إلى مخدعها آخر الأمر كان انفعالها أشد وأقوى من أن تستطيع قمعه !.. وأحست مربيتها العجوز « فيلبينا » بما يعتمل في أعماق العذراء الغريرة ، فحاولت أن تهدئ من انفعالها جهد طاقتها ، لكن مهمتها كانت أعسر مما حسبت .. بل لقد أصرت الفتاة على أن تروى لها فيلبينا تجاربها الغرامية الخاصة ، وأبت أن تحول أفكارها عن هذا الموضوع الشائق !.. ورغم ذلك فعندما رضخت المربية العجوز لإلحاح تاتيانا ، لم تصغ هذه إلى قصتها إلا لحظات ، ثم شردت في وديانها الخاصة وراء عواطفها المتضاربة ، حتى فرغت فيليينا من روايتها فطلبت إليها الفتاة أن تحضر لها أدوات الكتابة ثم تتركها لشأنها ..!

وفعلت المربية ما طلبته منها تاتيانا ، ثم طبعت على جبينها في حنان قبلة المساء وغادرت الغرفة ، وهي تأمل أن يقوى النعاس و الأحلام على إعادة الفتاة الغريرة إلى هدوئها المألوف في الصباح ..

لكن النعاس كان أبعد الأمور عن ذهن تاتيانا المبلبل .. فإنها حين عجزت عن قمع عاطفتها المضطربة ، اعتزمت أن تكتب خطابا إلى يوجين أونيجن ، تبوح له فيه بحبها العميق الذي باتت تكنه له .. وتسأله

أن يمنحها الفرصة كى تلقاه على انفراد فى الأرض المجاورة فى اليوم التالى !.. وقد ظلت المسكينة وقتا طويلا ... أثناء كتابة الخطاب ... نها للأفكار المتضاربة والصراع العنيف العقيم ، بين حياء العذراء وإجفالها الفطرى ، وبين حبها الوليد وشوقها القوى إلى أن يبادلها الشاب إياه !.. لكن عاطفتها تغلبت فى النهاية على شتى مشاعرها الأخرى ، فتناولت القلم وشرعت تكتب ..

ولكنها ــ حتى بعد أن قر قرارها على المصارحة ــ لم تلبث أن تبينت أن صياغة أفكارها المحمومة على الورق ليست بالمهمة السهلة ، وإنما هي مهمة عسيرة جدا . . فمزقت أكثر من ورقة وبذلت أكثر من محاولة ، حتى تم لها ما أرادت . .

.. والليل يزحف على مهل ، وتاتيانا غير ملقية بالا إلى انصرام ساعاته .. حتى بدت في الأفق تباشير الفجر ، وعندئذ فقط تنبهت الحالمة ، فختمت الخطاب أخيرا ، ووضعته بيد مرتجفة في ظرف معد لإرساله .. وكان الخطاب صورة دقيقة لنزعة الفتاة الفطرية ، ينضح كل سطر منه بالسداجة ألعذبة التي أوحت بكتابته .. بل كان بمثابة تدفق غير متكلف لطبيعة كريمة سمحة .. أما عمق وعنف العاطفة التي وشي بها فقد كان برهانا على قيمة الهبة التي تجود بها صاحبته : القلب النقى لعذراء !

وعندما أقبلت فيلبينا لتوقظ الفتاة في البكور ، وجدتها ما تزال جالسة إلى النافذة المفتوحة . . وتوسلت إليها تاتيانا أن تتكفل بإيصال الخطاب إلى يوجين دون إبطاء . . فترددت المربية في البداية ، وعنفتها على قضائها الليل

بأكمله ساهرة على هذا النحو ، لكنها حين أدركت أن الصبية ما تزال تعانى انفعال الأمس ، لم تجد بدا من أن تجاريها . . فأخذت الخطاب واعدة بتسليمه إلى صاحبه فورا . .

لكن تاتيانا حين انفردت بنفسها دفنت وجهها بين راحتيها وقد أدركها شيء من الشعور بالندم على إرسال الخطاب ، والتساؤل عما إذا كان يوجين سوف يمنحها اللقاء الذي طلبته ؟.. فإذا هي تارة تأمل أن يقبل دعوتها الحارة ، وتارة تصلى من أجل رفضها !

#### ( Y )

- وتقدم النهار .. واقترب الموعد الذي ضربته ليوجين .. فحزمت شجاعتها واتجهت إلى مكان اللقاء .. يتناهب قلها الشك والشوق ، وترتعد أوصالها رعبا من نتيجة المقابلة ، وخوفا من أن يقابل حبها بالسخرية والصد .. وإن ملاً قلبها في الوقت ذاته خوف مماثل خجول من أن يقابل حبها بالوصال .
- .. فلما أقبل أونيجن في الموعد المرتقب ، تبخرت شجاعة الفتاة الضئيلة المدخرة ، في مثل طرفة العين .. وتركتها ترتعش في حضرة الرجل الذي أحبته بكل ذلك العنف ، بحيث لو لم يطلب إليها في لهجته الآمرة أن تبقى ، لكانت قنعت من الغنيمة بالفرار !
- .. واقترب الشاب من الفتاة المنفعلة ، قائلا إنه قد استلم رسالتها ، وقرأها بامعان .. وما دامت قد اختارت أن تكون صريحة معه ، فليكن هو بدوره صريحا معها ..

ثم مضى فى حديثه فاعترف لها \_ فى نبرات خالية من الحرارة ، وإن خالطها الأسف \_ بأنه قد خبر الحياة حتى ملها ، فلم يعد فى حال تسمح له بأن يتقبل منها هذا الحب النقى الناشئ الذى العرضه عليه . فضلا عن أنه ليس بالشخص الذى يستحق مثل هذه الهبة الكريمة ، ولا هو بالذى يستحق مثل هذه الهبة الكريمة ، ولا هو بالذى أن يقدم إليها مقابلا لهذه الهبة أو بديلا !

أنصتت تاتيانا وهو ترتجف إلى هذه العبارات الباردة الصريحة ، فأحست كأن كل عبارة منها هي طعنة تسدد إلى قلبها ... وتملكها شعور قوى بالعار والخجل ، سحقها سحقا !

أما أونيجن ، فرغم أسفه من أجل الألم الذى جرع الفتاة كأسه المريرة ، والخيبة التى أصاب بها قلبها الحالم .. فقد رجاها في لهجة أكثر تأنيبا من ذى قبل ، أن تقمع مشاعرها وتكون أكثر تحفظا في المستقبل ، خشية أن تجود بعاطفتها على رجل يكون أقل منه التزاما لحكم ضميره ، فيقابسل اندفاعها باستهتار ، وعدم مبالاة !

ثم تناول يوجين يد الفتاة ، وقادها في رفق وملاطفة إلى بيتها !



### وانقضت أسابيع...

وذات مساء أقامت مدام لارينا سهرة راقصة احتفالا بعيد ميلاد تاتيانا « الثامن عشر » .. وكان بين من دعتهم « لينسكى » وصديقه يوجين أونيجن . ورغم روعة الحفلة وتعدد وسائل اللهو فيها ، وازد حامها بصفوة منتقاة من علية القوم فقد ضاق يوجين صدرابها ، وإن قضى أكثر وقته خلالها بصحبة تاتيانا ، التي كانت طبيعتها الحالمة ما تزال تستميله إليها .. أما الفتاة فقد ظلت طيلة الوقت صامتة ، تخفى قلقها المكتوم ، حتى تبين هو حيرتها وحرج موقفها ، فتركها لأفكارها !

لكن شعوره بالمضايقة تزايد ، إلى حد أحنقه على صديقه لينسكى الذى أغراه بحضور الحفلة .. فلما سنحت له فرصة لشفاء غليله من صاحبه سارع بانتهازها .. فقد لمح خطيبة لينسكى الحسناء الضاحكة « أولجا » بالقرب منه ، فدعاها لمراقصته عدة رقصات متتالية ، ومن بينها رقصة نصف الليل التي كانت قد وعدت بها خطيبها !

وصادفت الدعوى هوى من نفس المعابثة الجريئة بطبعها ، فقبلتها مرحبة .. الأمر الذى ملأ قلب خطيبها استياء وغيرة ، سيما وأنه كان يخصها بحبه النارى الذى لا يقبل أن يقاسمه إياه أى شريك !

وهكذا جعل لينسكى يرقب ــ واجما ــ خطيبته وصديقه وهما يزوغان بين الكتل المتراصة من أجسام الراقصين ، بل ويلحظ بغضب متزايد تلك النظرات الماكرة التي جعلت أولجا ترمق بها مراقصها

الوسيم وهى تعابثه . . فلما انتهت الرقصة عجز عن مغالبة شعور الحقد الذى اشتعل فى قلبه ، فاتهم صديقه يوجين أمام الملأ بأنه يحاول أن يسلبه حب خطيبته . . ثم تحداه علانية أن يبارزه فى اليوم التالى !

وقد حاول أونيجن في البداية أن يحمل الأمر على محمل المزاح ، مؤكدا أنه لم يفكر ألبتة في الاعتداء على كرامة صديقه أو شرفه . . أما أو لجا ، التي ذعرت وأدركها الندم على تصرفها المستهتر الذي يوشك أن يؤدي إلى أخطر النتائج ، فقد توسلت إلى خطيبها بدورها أن يهدئ من ثائرته ويعتبر الأمر كأن لم يكن . .

لكن غيرة لينسكى الحمقاء لا تخضع لحكم العقل ، فيتادى في صب جام غضبه وإهاناته على أونيجن .. إلى الحد الذي يخرج هذا عن طوره ويفقده السيطرة على نفسه فيعلن غاضبا أنه قبل التحدي والمبارزة!

وأمام هذه النتيجة التعسة ، يستولى على المدعوين الانزعاج والذعر ، فيشرعون في الانصراف جماعات .. وهكذا ينفض المرقص الذي بدا بهيجا ، في جو من الاضطراب والكآبة ..

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى يلتقى لينسكى ويوجين مع شهودهما فى بقعة منعزلة من المنطقة .. وهناك تتم المبارزة ، بعد اتخاذ إجراءات الفروسية التقليدية ، وقد أحس كلا الصديقين بالأسف على مصير الصداقة الطويلة السعيدة التى ختمت على هذا النحو الرهيب .. بل ود كلاهما لو نطق بالغبارة التى ترضى كرامة صديقه وتفض النزاع .. لكن الكبرياء أحرس لسانيهما .. فلما أعطيت الإشارة ، رفع كلاهما غدارته .. وأطلق النار بغير إبطاء !

وفى اللحظة التالية سقط لينسكى على الأرض بلا حراك ، فلما جرى نحوه يوجين ــ الذى لم يمس بسوء ــ مع أتباعه وشهوده ، ورفع رأس صديقه بين ذراعيه ، تبين والفزع يقبض قلبه ، إن الشاب ذا الطبع النارى قد .. مات !

ملأ الأسى قلبه ، وفاض .. واستبد به الندم والحزن وتبكيت الضمير .. وتحت ضغط القلق النفسى ، والتعاسة المدمرة ، غادر أونيجن الإقليم فورا .. وعاش يتخبط ويتنقل من قطر إلى قطر ، بضع سنوات ، دون أن يستقر له قرار فى أى منها ، محاولا أن يغرق فى التجوال همه المقيم ، وذكرياته التى تملأ رأسه وتطارده كالأشباح ..

#### ( £ )

ولكن لا تغيير الجو والمكان ، ولا المغامرات الفاجرة المتنوعة ،
 تفلح في إعادة السكينة والراحة إلى قلب يوجين !

.. وأخيرا ، وتحت تأثير الشوق الذى لا يقاوم إلى العودة مرة أخرى إلى مسرح المأساة ، يشد التعس رحاله إلى وطنه .. فلا يبلغ العاصمة «سانت بطرسبرج » حتى يتقاطر عليه أصدقاؤه القدامي ويقنعوه بالبقاء بين ظهرانيهم بضعة أسابيع .. ثم يتلقى دعوة إلى مرقص فاخر يقيمه نبيل رفيع المقام يدعى الأمير « جريمين » ، فيقبلها تحت ضغط أصدقائه وإغرائهم ..

.. وفي مساء يوم الحفلة يمضي إليها ، غير ملهوف .. وفعلا يعجز

جوها المرح الصاخب عن إدخال السرور والبهجة إلى قلبه المسزق الكليل ..

وفيما هو يطوف بغرف القصر حائرا ، قلقا ، لا تفتأ ذكرى المبارزة المشؤومة تعاوده بكل دقائقها ، وتلح على خاطره .. وأفكاره المبللة تنحى عليه باللائمة ، وتطارده بالاتهام في عنف وحدة ..

ثم يلحظ حركة غير عادية بين المدعوين ، وغمغمة وهمسات تفيض بالإعجاب .. فيوجه بصره إلى حيث اتجهت أبصارهم ، وإذا هي مركزة على حسناء رائعة ترتدى ثوبا فاخرا وتتحلى بثروة من الجواهر الثمينة الباهرة ، تمرق بين حلقات الضيوف فى خفة وجلال ، وتوزع ابتساماتها وتحياتها الوقورة عليهم برشاقة أخاذة ..

ولا يحتاج أونيجن إلى أكثر من نظرة ثانية فاحصة ، كي يتبين في الحسناء ربة الدار . عدراء الماضي الحالمة « تاتيانا » !

لكن تاتيانا قد تغيرت . . لم تعد صبية حالمة ، سابحة في خيالها ، وإنما صارت امرأة ناضجة ، تفيض الفتنة من موطئ قدميها ، وتبدو كالملكة بين هذا الحشد من الحسان والغيد . .

نعم ، إنها تاتيانا بعينها .. أخذت من بيتها الريفي الهادئ إلى حيث أصبحت الزوجة المحبوبة للأمير « جريمين » الذي يوليها ، رغم فارق السن الكبير بينهما ، حبا يقرب من العبادة .. ولا يدخر وسعا في سبيل إسعادها وجعل حياتها في كنفه موفورة الهناء والرفاهية ..

أما هي ، فبرغم عجزها عن أن تمنحه حبها وقلبها ، صارت له مثال الزوجة المخلصة التي تكرس حياتها لراحته . . بل أخذت على عاتقها عبء

مسئوليات مركزها الاجتماعي الجديد ، بكفاءة ووقار يتزايدان كل يوم!

.. ويرمق أونيجن تاتيانا بنظرة أخرى ، فيحس نحوها بميل مضاعف ، بعـد أن نضج جمالها واكتملت لجسمها وعقلها أسباب الفتنة والجاذبية .. فينبض لها قلبه فجأة بـإحساس جديد غريب ، لعله النشوة .. أو لعله الشهوة !.. ويتملكه \_ وهو الذي حسب عهده بالانفعالات العاطفية قد انتهى ــ فرح دافق يضاعف من سرعة نبضات قلبه ، و يتخطف كيانه كتيار كهربائي مباغت!

ويتزايد انفعالـه حين يقبـل عليــه الأمير « جريمين » فيقدم له زو جته الحسناء الرائعة في زهو واعتزاز .. ورغم أن تاتيانا تلقاه بفتور وهدوء ، أقرب إلى البرود ، دون أن تكلف ﴿ ... ويرمق أونيجن تاتيانا نفسها مشقة إخفاء صلة الجوار القديمة بنظرة أخرى ، فيحس بينهما فإن سمة العاطفة المكبوتة التي تبدو في نحوها بميل مضاعف.. ، عينيها العميقتين الرقيقتين تشي في وضوح بأن حبها له لم ينطفئ ، وإنما هو جذوة كامنة تحت رماد السنين لا ينقصها غير الأنفاس الحارة ، لكي تشعلها من جديد .. بل لعل هذا الحب القديم قد عمقت جذوره في نفسها بعد نضوج أنوثتها !



وفيما هي تبتعد عنه ، متعلقة بذراع زوجها ، يحس أونيجن بقبضة الغيرة الحادة القوية تعصر قلبه بشدة ، ربما لأول مرة في حياته !.. ويتبين أنه يحب هذه المرأة بكل طاقة وجدانه !

ويعجز يوجين عن كظم عاطفته المتأججة العاتية ، فيعتزم أن يبوح لتاتيانا بحبه ، بأى ثمن !.. وهكذا يمضى فيربض فى ركن قصى ، فى انتظار مرورها .. فلا تكاد تمر به حتى يبرز لها من مكمنه والانفعال يهز كيانه كله ، ويصارحها بعاطفته الجارفة ، مناشدا إياها أن تبادله إياها فيستر دا سعادتهما التي فرط فيها بغبائه في الماضى !

أما هي فتنتهز الفرصة كي تذكره في مرارة بما صدر منه ، وكيف صد حبها القديم ناظرا إلى الأمر كنزوة طارئة من صبية حالمة ، بل وعمد إلى تأنيبها بشدة على اندفاعها وراء عواطفها بدون روية ..

وتطعن عباراتها فؤاد يوجين ، فيجثو على ركبتيه ويتوسل إليها بانفعال متزايد أن تغفر له ما بدر منه ، وتمنحه حبها الذى يتوق الآن أكثر من أية أمنية أخرى في حياته !

وأمام حرارة توسلاته و دموعه ، وعنف انفعاله ، تعجز المرأة عن الصمود . . وعن مواصلة التظاهر بالفتور نحوه . . فتعترف له في انفعال ماثن حبها له لم يزل كالعهد به قويا جارفا ، وتملأ قلبها فرحة محمومة لمجرد التفكير في أن حبها المرفوض قد بلغ غايته أخيرا ، وصار متبادلا ! ويناشدها يوجين في حمى نشوتهما الدافقة أن تفر معه ، كي يبدآ حياتهما السعيدة المشتركة في كنف حبهما العظيم الذي لم يعد يجدى إنكاره أو تجاهله . . لكن جرأة الفكرة ترد للمرأة صوابها الذي زلزلته

المفاجأة ، فتنهى إلى يوجين عزمها على البقاء وفية لزوجها ، مهما كلفها رفض توسلات حبيبها من ألم مرير !

ورغم ذلك لا يقنط يوجين ، فيواصل ابتهاله الحار إلى حبيبته أن تطيع نداء قلبها الشاب .. لكن تاتيانا تصمد ... وإن يكن بصعوبة ... للإغراء الذى يكلفها أكثر من طاقتها على الاحتمال ، فترفض في حزم ما يعرضه عليها أونيجن !.. وخوفا من أن يخور عزمها لو طال بقاؤها معه ، تعمد إلى التخلص من قبضته وتهرع مبتعدة عنه ، بعد أن ترمقه بنظرة وداع أخيرة .. تمزقها الحسرات !

وعندئذ . . وقد ملاً اليأس قلب أونيجن ، وأيقن أن السعادة التي طالما اشتاق إليها قد حرمت عليه إلى الأبد . . يخرج مسدسه من جيبه ويسدده إلى صدره !

وفى اللحظة التالية يسمع دوى رصاصة ، ويخر يوجين على الأرض .. فاقد الحياة !





## هذه المسرحية الساخرة ..

• هى آخر مسرحيات « جان بول سارتر » ، التى يسخر فيها من الصحافة الفرنسية والأساليب التى تتبعها فى تقديم الأخبار لقرائها . أما الجنى عليه فى هذه المهزلة . . أما الذى يدفع الثمن وهو غافل ، فهو الرأى العام ، أو قراء الصحف الفرنسية ! ولا عجب فى الأمر . . فإن الفساد لم يترك ناحية فى فرنسا ـ سواء أكانت عامة أو خاصة ـ إلا وتسلل إليها . . لا ، بل إنه كثيرا ما يجد الأبواب مفتوحة أمامه ، فلا يحتاج إلى حذر أو تسلل ، بفضل « سماحة »أولاد السين واللوار والجارون ، و « تمدينهم » الذى فاق كل الحدود !! وها هو ذا فيلسوفهم الوجودى يكشف الغطاء عن نوع جديد من الفساد الفرنسى ، فى المسرحية الساخرة التى أقدمها فيما يلى :

# الفصــل الأول

• تبدأ القصة في دار إحدى الصحف الحكومية التي تناصر أحزاب اليمين في فرنسا . ورئيس تحرير هذه الجريدة يفاخر بأن جزيدته تناصر جميع هذه الأحزاب وتؤيد جميع الحكومات .. وما دامت سياسة الحكومة القائمة هي محاربة الشيوعية ، فإن جريدته تشترك أيضا في هذه الحرب ضد الشيوعية !

فيكتشف أن محررا من محرريه قد نشر صورة لامرأة روسية ، وكتب تحت الصورة العبارة التالية :

« إن المرأة الروسية ترتدى حذاء . . وهي باسمة الثغر ! » .

ويثور رئيس التحرير لنشر هذه الصورة ، ويأمر باستدعاء المحرر

الذي نشرها . ويبدأ في استجوابه ، فيقول له :

ــ كيف تقول إن المرأة الروسية ترتــدى حذاء ؟!.. كان يجب أن تذكر أن النساء في روسيا يسرن حافيات الأقدام!

المحرر: ولكنها ترتدى حذاء بالفعل!

رئيس التحرير: كان من الممكن أن تقطع قدمى صاحبة الصورة حتى لا تذكر أن النساء في روسيا يرتدين أحذية!

# المحرر: وهل كان من الممكن أيضا أن أقطع رأسها حتى لا أقول إنها باسمة الثغر ؟!

و لم يقنع رئيس التحرير بهذه الإجابات ، فقرر أن يجمع مجلس الإدارة للنظر في الموضوع الخطير .. موضوع المحرر الذي يدعو للشيوعية في هذه الصحيفة ، إذ يقول إن المرأة الروسية ترتدى حذاء وإنها باسمة الثغر !.. سوف تغضب الحكومة كلها ، وسوف تصب جام غضبها على الجريدة !

فإذا اجتمع مجلس إدارة الجريدة ، أدرك هو الآخر خطورة الموقف ، وعرف أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم . وينتهى الأمر باستدعاء المحرر

المسكين الذى ذكر أن المرأة الروسية تنتعل حذاء وأنها باسمة الثغر ... ويهدده رئيس التحرير تهديدا حاسما : فإما أن يأتى للجريدة بخبر صحفى من النوع الذى يعد فى مرتبة ( السبق الصحفى » ، وإما أن يفصل من وظيفته .. ولكن الشرط الهام فى هذا السبق الصحفى ، هو أن يتضمن خبرا ضد الشيوعية ، حتى ترضى الحكومة عن الجريدة ، وتغفر لها ما سبق أن نشرته من دعاية شيوعية سافرة ، عندما ذكرت أن المرأة الشيوعية تنتعل حذاء وأنها باسمة الثغر!

ويمنح الصحفى المسكين مهلة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة .. فإما الخبر الذى يناهض الشيوعية ، وإما الطرد من الوظيفة !

### الفصل الشاني

• ويعود الصحفى إلى منزله حزينا ، مكتئبا ، يائسا .. إنه يعرف أن رئيس التحرير ، ومجلس الإدارة ، قد طلبا منه شيئا يكاد يكون فى حكم المستحيل ، ومعنى هذا أنه سيفقد وظيفته ، إذ من أين له أن يأتى بسبق صحفى مناهض للشيوعية ؟!.. إن وسائله محدودة ، وهو يعيش فى فرنسا ، وليس فى روسيا ، حتى يتوصل إلى خبر مناهض للشيوعية ! وتراه ابنته وهو على هذه الحال ، فتسأله عما به ، فإذا أفصح لها ، وروى ما وقع له فى عمله مع رئيس التحرير ومجلس إدارة الجريدة التى يعمل بها ، ارتفع صوتها بالضحك الذى يكاد يبلغ حد القهقهة ! ويغضب الوالد لأن ابنته تسخر منه ، ثم يقول لها :

## ـــ إنك تسخرين لأنك شيوعية ، ولذلك لا يهمك ما يحدث لوالدك!

ولا تدفع الابنة عن نفسها هذه التهمة ، وتقول له إن ما يذيعه عن شيوعيتها ليس سرا ، وإنها مع ذلك على استعداد لمساعدته وإخراجه من الورطة التي وقع فيها . فيعرض عليها الوالد أن يتبادلا الأسرار فتدلى إليه بما لديها من أسرار الشيوعية ويدلى إليها هو بأسرار الرأسمالية . . ولكن الفتاة ترفض هذا العرض !

وتعترف الفتاة لوالدها بأنها تخفى في حجرتها لصا يبحث عنه البوليس ، فما أن يسمع الرجل ذلك حتى يصاب بذعر شديد ، ويهم بإبلاغ الأمر للبوليس خوفا من المسئولية . وتحاول الفتاة أن تثنيه عن عزمه ، فتقول له إن اللص سيغادر المنزل بعد أن تهدأ الحال ، ولكن الأب لا يقتنع بذلك ويصر على إبلاغ الأمر للبوليس . وفي أثناء هذه المناقشة ، يخرج اللص من مخبئه ويشترك مع الفتاة في إقناع والدها بعدم إبلاغ الأمر للبوليس . ويعترف له خلال الحديث بأنه سمع كل شيء يتعلق بالأزمة التي يعانيها الصحفي ، ويعرض عليه أن يساعده للخروج من هذه الأزمة ..

ويستمع إليه الصحفى في إصغاء تام . . فقد خيل إليه أن هذا هو الرجل الذي يملك أن ينقذه من الأزمة التي يمر بها . ويعرض السلص الحل المناسب ، وهو يتلخص في أن ينشر الصحفى في جريدته ، في اليوم التالى ، أن اللص الهارب الذي يبحث عنه البوليس الفرنسي هو « نيكراسوف » ، وزير الداخلية الروسي الذي لجأ إلى فرنسا ، وأن هذا

هو سر اهتمام البوليس بالبحث عنه ! وقد سبق للصحف أن نشرت نبأ هرب شخص من روسيا اسمه « نيكراسوف » ، ولذلك فمن السهل أن يصدقوا أن اللص هو وزير داخلية روسيا بالفعل ، وأنه جاء إلى فرنسا لينشر مذكراته التي يفضح بها الشيوعية وأساليبها ، كما فعل « كرافتشينكو » عندما نشر في أمريكا كتابه المشهور « اخترت الحرية » !

## الفصل الثالث

• وتروق الفكرة التي يعرضها اللص للصحفي .. فلا شك في أنه سينال رضاء رئيس التحرير ، إذا جاءه بالسبق الصحفي الرائع عن وجود « نيكراسوف » كلاجيء سياسي في فرنسا ، ولا شك أن رئيس التحرير سينال بدوره رضاء مجلس إدارة الجريدة بعد نشر هذا السبق الصحفي الكبير!

ويسرع الصحفي بالنبأ الكبير إلى جريدته :

# « نيكراسوف يهرب من روسيا ويلجأ إلى فرنسا »

ويسعد رئيس التحرير بهذا السبق الذى سيهز الدوائر الصحفية والسياسية كلها .. ولكنه يريد أن يتأكد من صحة الخبر ، فيطالب المحرر بأن يريه « نيكراسوف » رأى العين ، حتى يصدق أن الخبر حقيقى بالفعل!

ويقبل الصحفى ذلك عن طيب خاطر ، ويذهب إلى منزله لكى يأتى بنيكراسوف « المزيف » ، فلا يمانع هذا فى زيارة دار الجريدة ومقابلة رئيس التحرير وتمثيل دور « نيكراسوف » الحقيقى !

وكا سعد رئيس التحرير بخبر « نيكراسوف » ، فإنه يزداد سعادة بلقائه ، بل إنه يفاوضه فى شراء مذكراته وطبعها ونشرها فى فرنسا ، لتحدث ضجة كتلك التى أحدثها مؤلف « اخترت الحرية » . . ولا يمانع « نيكراسوف » فى ذلك ألبتة ، بل إنه يرحب به ، ولكنه يشترط على الجريدة فى مقابل ذلك أن تدفع له أجر إقامته فى فندق من فنادق باريس الفاخرة الغالية الأسعار ، كا يشترط أن تكون له « حرية الطعام والشراب » فى ذلك الفندق !

ويقبل رئيس التحرير هذه الشروط كلها ، ثم يدعو « نيكراسوف » إلى مقابلة أعضاء مجلس إدارة الجريدة ، الذين كانوا يتلهفون إلى لقائه بعد أن سمعوا خبر وصوله إلى جريدتهم ..

ويرحب أعضاء مجلس الإدارة بدورهم بنيكراسوف ، كما رحب به من قبل رئيس التحرير .. بل إنهم يتهافتون ــ كل بدوره ــ على سؤاله عن سياسة روسيا وماذا تبيت لفرنسا !

ويتمهل « نيكراسوف » في الإجابة عن هذا السؤال.. فإنه بلا شك يتعلق بأسرار السياسة العليا لقادة الشيوعية ، ولكنهم يلحون عليه ، فيقول لهم : « إن روسيا كانت تنوى احتلال فرنسا ، وقد أعدت كشفا سريا بالزعماء الذين سيعدمون رميا بالرصاص بعد احتلال العاصمة الفرنسية ! » .

ويتظاهر نيكراسوف بأنه وإن كان على علم بالأسماء المذكورة في هذا الكشف إلا أنه لا يمكن أن يبوح بها!

ويزداد إلحاح أعضاء مجلس الإدارة على نيكراسوف .. فهم شديدو الرغبة في معرفة الأسماء التي تتضمنها القائمة السوداء التي أعدها الروس !.. حتى إذا ضيقوا عليه الخناق ، بدأ يتطلع في وجوههم واحدا بعد الآخر ، ويسأل كل واحد عن اسمه .. ثم يبتسم بعد أن يسمع كل اسم ، ويقول لصاحبه :

\_ نعم .. نعم .. كان اسمك بينهم!

واحد فقط من بينهم نظر إليه « نيكراسوف » مليا ، ثم هز رأسه بعد أن سمع اسمه وقال له :

\_ كلا .. لم يكن اسمك في القائمة السوداء!

وكان هذا الشخص هو .. رئيس تحرير الجريدة !

ويضطرب مجلس الإدارة كله لهذا النبأ الغريب ، فإن عدم وجود اسم رئيس التحرير في قائمة الزعماء الذين كان الشيوعيون قد قرروا

إعدامهم بعد احتلال فرنسا ، يدل على المستوعين ، وإنه كان المستوعين ، وإنه كان المستوعين ، وعلى هذا متصلا بهم دون شك !.. وعلى هذا المستوعين فضله من وظيفته .

ويصدر القرار بالإجماع .. إجماع أعضاء مجلس الإدارة الذين كانت أسماؤهم في القائمة السوداء!

## الفصسل السرابع

وهكذا يطرد رئيس التحرير من وظيفته ، بعد أن أيقن أعضاء مجلس الإدارة أنه يسارى المبادئ ، وإلا لما عفا عنه الروس وأغفلوا إدراج اسمه فى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام بعد احتلال فرنسا !.. ولكن رئيس التحرير المطرود لا يقبل الهزيمة بهذه السهولة .. فإنه يعرف جيدا أنه هو الذى دبر كل شيء ، وجر على نفسه هذا البلاء ، عندما هدد المحرر المسكين بالطرد إذا لم يوفق إلى « سبق صحفى » يفضح أساليب الشيوعية !

ولكن من هو « نيكراسوف » الذى آمن به أعضاء مجلس الإدارة ؟ وما هى حقيقة شخصيته ؟.. أهو حقا وزير داخلية روسيا الهارب ، أم أنه ممثل بارع أتقن تمثيل دوره ؟ وإذا كان ممثل ، فمن يكون هذا الممثل ، وما حقيقة شخصيته ؟

هذه هى الأسئلة التى يحاول رئيس التحرير أن يعثر على إجابات عنها . . وهو يعرف أنه بغير ذلك لا يستطيع أن يعود إلى عمله أو أن يسترد وظيفته . . ومن هنا تبدأ مهمة دقيقة أمام رئيس التحرير ، هى مهمة اكتشاف حقيقة « نيكراسوف » !

فيلجأ إلى المحرر الذى اكتشف « نيكراسوف » . . إذ أنه ولا شك أعرف الناس بحقيقته . ويعترف المحرر لرئيس التحرير بشخصية نيكراسوف ، وبأنه ليس إلا « بول جيراد » أذكى لص حير رجال

البوليس السرى في فرنسا!

ويسرع رئيس التحرير إلى البوليس السياسي الفرنسي ليبلغه جلية الأمر ويكشف عن الحقيقة ، وهو يصارح رئيس هذ البوليس بأن « نيكراسوف » وزير داخلية روسيا لم يهرب ، ولم يلجأ إلى فرنسا كا زعمت الجريدة التي نشرت الخبر ونقلت عنها الصحف الأخرى !

ولكن هذه الحقيقة \_ مهما تكن قيمتها \_ لا تسر رجال البوليس السياسي كثيرا ، ورئيسه يسأل رئيس التحرير في شيء من الضيق : « إذن فمن يكون هذا الشخص الهارب أو اللاجئ الذي تقمص شخصية نيكراسوف ؟ » .

\_ إنه ليس إلا بول جيراد . . اللص الخطير الذي تبحثون عنه في كل مكان !

ويشتد الحرج برئيس البوليس ، فليس من شك في أنه وجهازه البوليسي بأسره سيغدون أضحوكة الناس ومادة تفكههم وتندرهم ، لو أن الحقيقة انكشفت على هذا الوضع ، وأدرك القوم أن « نيكراسوف » لم يكن سوى « بول جيراد » اللص الخطير الذي غرر بالبوليس وخدعه !

ولـذلك يصر رئـيس البولـيس على أن نيكــراسوف هـــو « نيكراسوف » .. وأن نيكراسوف الذى ظهر كلاجئ سياسى فى باريس لهو نيكراسوف وزير داخلية روسيا بعينه .

ولينفلق رئيس التحرير ، أو فليضرب رأسه في الحائط .. فنيكراسوف هو نيكراسوف !

### الفصل الخامس

• ولكن رئيس التحرير لا يتسرب اليأس إلى قلبه !.. وإذا كان البولس قد خذله ، فإن الصحافة لا يمكن أن تخذله !.. ومن ثم يتجه إلى جريدته ، ويكشف للمسئولين فيها عسن حقيقة شخصية «نيكراسوف» ، ويطالبهم بإعلان ذلك في عدد اليوم التالى بأحرف كبيرة وفي الصفحة الأولى !

ولكن المسئول عن التحرير يهز رأسه آسفا .. لأنه لا يستطيع أن يلبي هذا الطلب!

ولماذا ؟.. لأن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها المشددة لكافة الصحف بعدم تكذيب خبر هرب « نيكراسوف » من روسيا ، أو الإشارة إلى أن نيكراسوف ، اللاجئ في فرنسا ، ليس في الحقيقة الأمر إلا اللص بول جيراد !

وأخيرا ، يضطر بول جيراد ـــ اللص ـــ إلى الظهور بنفسه ، لينقذ الموقف . وهو يصيح في المسئولين عن تحرير الجريدة :

ـــ هأنـدا .. إننـى بـول جيراد ، ولست نيكـراسوف ، فمــاذا تريدون ؟!

ويعقد اتفاق بين الأطراف الثلاثة: البوليس السياسي ، والجريدة ، واللص بول جيراد . . حتى تحل الأزمة: فالناس جميعا قد سمعوا وصدقوا أن نيكراسوف قد هرب من روسيا ، وإنه لجأ إلى فرنسا . . ولن يصدق

أحد بعد ذلك أن القصة كاذبة أو مخترعة ، كا أن نشر هذا ليس في مصلحة أحد .. وليس في مصلحة الدعاية المضادة للشيوعية !.. وإذن ، فليختف اللص بول جيراد من جديد ، أو فليختف نيكراسوف فجأة كا ظهر فجأة !

وتعليل اختفائه بسيط جدا فى نظر البولسيس ، وسوف يصدق الجمهور هذا التعليل : فليصدر بلاغ رسمى من وزارة الداخلية بأن الشيوعيين قد دبروا مؤامرة محبوكة الأطراف ، وأنهم تمكنوا من اختطاف نيكراسوف ، ونقلوه بعد ذلك إلى مكان مجهول !

أما الجريدة ، ففى وسعها أن تعلن أنها تمكنت ، قبل اختفاء نيكراسوف ، من أن تشترى منه مذكراته ، وإنها ستشرع فى نشرها من الغد على حلقات ينبغى على القراء أن يتتبعوها ، لما فيها من طرافة وغرابة ! وهكذا يرضى الأطراف جميعا . ويعود رئيس التحرير إلى وظيفته ، ليباشر بنفسه كتابة « مذكرات نيكراسوف » ، ونشرها على القراء الذين ينتظرونها فى لهفة !



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



قصة تشيية كبى: الكاتب الأسيان "جوزير إشيجراك"





#### المئولف

« جوزيه إشيجاراى » — الذى عاش بين عامى ١٨٣٧ و ١٩١٦ مو زعيم كتاب المسرح فى أسبانيا الحديثة .. درس فى شبابه الهندسة ، ثم اشتغل زمنا بتدريس الرياضيات فى مدرسة « كامينوس » بمدريد . و فى عام ١٨٦٧ عين وزيرا للمعارف والمالية ، وبقى فى منصبه سبع سنوات .. حتى آل حكم البلاد إلى أسرة « البوربون » فاعتزل السياسة وكرس حياته للتأليف للمسرح . ومنذ ذلك التاريخ حتى سنة ٥٠٩١ — أى طيلة ثلاثين سنة كاملة — ظل يؤلف للمسرح بمعدل مسرحيتين كل سنة ١٠. و فى مسرحياته نرى طابع التأثر بروح عميد المسرح العالمى الحديث « إبسن » ، كما نلمس الميل الواضح إلى معالجة موضوعات مسرحياته بصراحة العالم الذى يصور الواقع على بشاعته ، وليس بخيال الشاعر الذى يلونه وينمقه إ.. و فى سنة ٤٠٩١ فاز « إشيجاراى » مسرحياته نوبل للآداب فارتفع إلى مصاف الكتاب العالمين . والمسرحية ، بائزة نوبل للآداب فارتفع إلى مصاف الكتاب العالمين . والمسرحية ، التي أقدمها لك فيما يلى عنوانها الأصلى « آل جران جاليوتو » لكنها مثلت على مسارح إنجلترا باسم « الناس .. وزوجته » فلقيت نجاحا هائلا خلال السنوات الأخيرة ..

### شخصيات الرواية

إرنست : شاب يهوى التأليف المسرحي : شاب يهوى التأليف المسرحي Don Julian لأب « الروحي » لإرنست

تيو دورا : زوجة دون جوليان Theodora

سيفيرو : شقيق دون جوليان Severo

مرسيدس : زوجة سيفيرو

### تمهيد للقصة

• تبدأ الرواية بشبه « مقدمة » ، نرى فيها الشاب اليتيم الموهبوب « إرنست » — الذى يعيش فى كنف السيد « دون جوليان » — منهمكا فى تأليف رواية مسرحية . لكن الرواية مستعصية عليه ، تأبى أن تخرج إلى « الحياة » !.. فهى ما تزال بلا عنوان ، ولا حوادث ، ولا حبكة ، ولا خاتمة فاجعة !.. والشخصية الرئيسية فيها ليست شخصا محددا من البشر أو الأحياء ، وإنما هى شخصية « معنوية » — أو بالأحرى رمز فلسفى — إنها « الرأى العام » !

وفيما « إرنست » منهمك في صراع أدبى مع هذه الفكرة المستحيلة ، يدخل « دون جوليان » مع زوجته الحسناء تيودورا ، وقد عادا لتوهما من المسرح :

**جوليان** : أو تريد نصيحتى ؟

إرنست : نصيحة صديقي وحامى ، وأبي الروحي ؟ بالتأكيد أريدها ؟

جوليان : إذن فلتنبذ هذه الفكرة السخيفة وتمضى إلى فراشك .. وغدا تبدأ فى تأليف روآية جديدة ، رواية لها عنوان وخاتمة ، وحوادث ، وأشخاص ، وعقدة .. إلخ .

تيودورا : كان ينبغى أن تذهب معنا إلى المسرح يا إرنست ، بدلا من أن تضيع وقتك في محاولة تأليف هذه المسرحية « المستحيلة » . . فإنك في المسرح تلتقي بالناس ، وتستمد منهم أفكارا ، وتسمعهم يثرثرون أحدهم في سيرة الآخر . . .

إرنست : (يكور كلماتها الأخيرة) : يثرثرون أحدهم في سيرة الآخر! .. رجال ونساء ينهشون سمعة بعضهم البعض ، كما تنهش الوحوش لحوم البشر .. آه ، أخيرا واتتنى الفكرة التي كانت تنقص مسرحيتي ! والآن ، إلى العمل .. فلأبدأ كتابة المسرحية .. لم تعد الصفحة الأولى بيضاء خالية ، فقد كتبت فيها على الأقل عنوان الرواية « كلام الناس ! » .

#### ( 1 )

ترفع الستار فإذا نحن في صالون منزل « دون جوليان » ، حيث كل شيء يوحى بالترف البالغ . . والوقت قبيل المساء .

دون جوليان جالس على أريكة ينظر شارد الفكر إلى زوجته « تيودورا » الواقفة بجوار النافذة :

تيودورا : ما الذي يشغلك يا عزيزي ؟

**جوليان** : إنى أفكر ..

تيودورا : وفيم تفكر ؟

**جوليان** : في لا شيء . . في الخير !

تيودورا : (في حنان) هذا ليس بغريب يا جوليان ، ما دُمت أنت

الذي تفكر!

جوليان : ( جادا ) إني أفكر في أمر « إرنست » . . ومستقبله .

تيودورا : يا له من فتى مسكين ! .. إنه طيب ، نبيل ، كريم إلى

غير حد ..

جوليان : مثل أبيه ، الذي ضحى باسمه ، وأملاكه ، بل وبحياته ، من أجل أبى . . والآن وقد ترك إرنست وحيدا في الدنيا فقد بات من واجبى أن أفعل شيئا من أجله ، كي أسدد الدين . .

ونفهم أن إرنست يعيش في بيت جوليان ، وفي كنفه .. وأن الأخير قد جعل من نفسه « أبا ثانيا » للشاب اليتيم ، كما جعلت زوجته من نفسها أختا له .. لكن الفتى يستنكف الوضع الشاذ الذي يكتنف إقامته في بيت راعيه وحاميه : كان يجب أن أكون سعيدا مع « أب » مشلك ، إرنست : كان يجب أن أكون سعيدا مع « أب » مشلك ، و لكن .. ألا تريان زيف و « أخت » مِثلك أنت ، ولكن .. ألا تريان زيف موقفي و حرجه ؟.. إني أعيش من إحسانكما !

جوليان : ( إلى زوجته تيودورا ) إن صديقنـــا الصغير واسع الحيال ...!

تيودورا : ( إلى زوجها جوليان ، تكمل كلامه ) وساذج للغاية !.. إنه يبدو كأنما يعيش فى عالم غريب ، من صنع مخيلته !

إرنست : أخشى أن أكون كذلك . . إنى لا أعرف فى الواقع سوى النزر اليسير من أمور هذه الدنيا ، ولا أفهم الناس الذين يعيشون فيها ، بل إننى أرتجف حين أفكر فيهم : ماذا

يقولون عنى ، وعن مركزى فى هذا البيت ؟ لابد أنهم يتساءلون : « من يكون هذا الفتى ؟.. هل هو أحد الأقارب ؟ كلا .. هل هو سكرتير لرب البيت ؟.. كلا !.. أم هو شريك له ؟ ولا هذا أيضا !.. إذن فماذا يصنع فى بيت دون جوليان ؟ » .. هذا ما يتهامسون به ولابد فيما بينهم !

**جوليان** : أنت تتوهم ذلك كله!

إرنست : كلا ، لست أتوهم شيئا ، بل إن بعض أفراد أسرتك ذاتها ـــ أخاك وزوجته ، وابنهما ــ قد بدأوا يتناولون سيرتى ، ويرددون ما يسمعونه من الآخرين . . ما هم إلا مرآة تعكس آراء الناس !

جوليان : ومن يعبأ بكلام الناس ، أو بثرثرة الفضوليين الأشرار! إرنست : آه ، لكن ثرثرة الناس تبدأ عادة كأكذوبة ثم تنتهى كحقيقة !.. إنها « تخلق » الخطيئة التي تندد بها ..!

• ويرى جوليان أن إرنست يعانى أعراض « فلسفة » شاعر ساذج ، مرهف الإخساس ! . . لكنه لكى يريح ذهن الفتى فى هذا الصدد يعرض عليه منصب السكرتير الخاص له ، فيقبل إرنست العرض مرحبا . . ثم يمضى جوليان إلى بعض أعماله تاركا إرنست وحيدا . . مع تيودورا :

إرنست : لقد كنتا دائما شديدى العطف على . كيف أستطيع أن أو فيكما يوما بعض دينكما ؟

( ويتهالك جالسا على الأريكة فى تأثر بالمغ ، بينها تعبر تيودورا الغرفة إلى حيث جلس وتظل واقفة إلى جواره .. )

**تيودورا** : تستطيع أن توفينا ديننا بتطليقك الخوف والريب !

وفيما هما يتحدثان هكذا يهبط الليل رويدا ، وتغرق الحجرة فى شبه ظلمة .. وفى هذه الأثناء يقبل من الخارج « دون سيفيرو » شقيق جوليان ، وزوجته « مرسيدس » .. فيسمعان لغط الحديث من داخل الغرفة دون أن يميزا الألفاظ :

مرسيـــد : (إلى زوجهـــا دون سيـفيرو ، في صوت هــامس) : إنـــه



إنهما دائما معا !

#### إرنست ..!

سيفيرو: (إلى مرسيدس) وتيودورا!

مرسيدس : إنهما دائما معا ..!

سيفيرو : لا عجب إذن في أن يتكلم الناس عنهما .. يجب أن ننبه ت

جوليان!

موسيدس : نعم وننذر تيودورا . . !

وهكذا يتدخل الفضوليان بين الزوجين !.. وفى أثناء انهماكهما فى تسميم أذهان جوليان وتيودورا ، يتولى ابنهما « ببيتو » التأثير فى قلب إرنست المرهف بثرثرته الشريرة !.. ويلح ثلاثتهم فى الإيحاء لضحاياهم بأن كل تلك الأقاويل ليست من ثمار أفكارهم الخاصة .. كلا .. بل هى صورة دقيقة لما سمعوه من أفواه الناس . فإن الجميع يتحدثون فى الأمر ، لا سيما وأن جوليان فى الأربعين ، بينها زوجته تيودورا لم تجاوز العشرين ، وإرنست شاب أنيق جذاب .. فلم لا يتكلم الناس ؟!

ونتيجة لهذا التدخل الآثم لا يستطيع الأصدقاء الثلاثة ـــ دون جوليان ،

وتيودورا ، وإرنست ــ أن يحتفظوا كل نحو الآخر بالود الصريح البرىء الذى كان يشعر به من قبل ، وإن ظلت صلتهم فى الظاهر كما هى .. إنهم يأبون السماح لألسنة المجتمع الشريرة ببث الكراهية فى قلوبهم مكان الحب الحالص . وحين يحل موعد العشاء يلح جوليان على إرنست فى أن يتأبط ذراع زوجته ، كالعادة ، على موعد العشاء يلح جوليان على إرنست فى أن يتأبط ذراع زوجته ، كالعادة ، فائلا له : « لست أعبأ ألبتة برأى الناس !.. دع الناس يثر ثرون ويتهامسون ، بل دعهم يتصايحون ، فإن براءتنا هى خير دفاع فى جعبتنا ..! » .

لكن بذرة الشك قد زرعت في ذهنه ، وبدأت تنمو وتكبر !.. وفيما هو يهم بدخول غرفة المائدة يستدير إلى أخيه سيفير و متسائلا :

**جوليان** : لماذا ينظر إرنست وتيودورا إلى هكذا ؟ لماذا ؟

سيفيرو: أخيرا بدأت تعود إلى صوابك!

جوليان : تقصد أن تقول إنى بدأت أصدق ترهاتك .. لقد سددت فريتك جيدا فسلكت سبيلها مساشرة إلى

القلب!

### ( Y )

• فإذا كان الفصل الثانى فقد تعقدت الأمور ، وترك إرنست بيت جوليان وتيودورا !.. وهو الآن في طريقه لأن يبحر إلى أمريكا الجنوبية كي يشق مستقبله في مجاهلها .. ولكن قبل أن يسافر يتعين عليه أن يواجه أمرا هاما : أن يبارز نذلا حقيرا يدعى الكونت « نبرادا » ، لتطاوله على سيرة تيودورا على ملأ من الناس !.. وقد اختيرت لإجراء المبارزة غرفة خالية تقع فوق مسكن إرنست المؤقت ..

لكن جوليان يعلم بأمر المبارزة المزمع أن تتم ، فيعتزم أن يسبق إرنست إليه : ١ فإن

الإهانة التي توجه إلى زوجتي يجب أن أدفعها أنا ، وليس هو ! » .. وهكذا يختار جوليان شقيقه سيفيرو شاهدا ويتوجه الإثنان إلى الغرفة المقصودة ، لإتمام المبارزة .. بغير علم إرنست !

وفى هذه الأثناء تعلم تيودورا بنبأ المبارزة العتيدة أن تجرى بين إرنست والكونت نبرادا ، فتهرع إلى مسكن الشاب مذعورة ، رغم أن صداقتهما قد فترت واعترتها الكلفة :

إرنست : إن الشياطين الصغار الذين ينسجون خيوط الافتراءات الظالمة في الخفاء قد أفلحوا في بلوغ غايتهم ..!

تيودورا : لم تعد الأحوال ملائمة الآن يا إرنست ، فهناك هوة سننا . . !

إرنست : أنت على حق يا تيودورا .. لم يعد في وسعنا الآن أن غيب أحدنا الآخر كأخ وأخت .. ولن يستطيع الناس

أن يفهمونا إذا فعلنا !

تيودورا : ولا أنا أستطيع أن أفهم الناس ..

إرنست : ما كان يجب أن تأتى يا تيودورا .. فلو رآنا أحد هنا ؟

﴿ وَهُنَا تُبُوحُ لَهُ تَيُودُورًا بُسِبُ قَدُومُهَا ﴾ :

تيودورا : يجب ألا تقدم على المبارزة!

إرنست : لماذا !

تيودورا : إنه ليزعجني ويفزعني أن أفكر في الدم الذي سوف

تريقه من أجلي !.. ثم يجب ألا تغرب عن بــالك



الفضيحة ..

إرنست : أية فضيحة ..؟

تيودورا : كل الناس يتحدثون عنا ويشيرون نحوى بإصبع

الاتهام والتحقير ، لأن الذي يدافع عن

شرفی هو أنت ، ولیس زوجی ..!

لكن إرنست يصر على أن يكون هو \_\_ دون غيره \_\_ الذى يبارز الكونت نبرادا : « فلو قتلته فسوف يربح الناس ، إذ يتخلصون من نذل !.. وإذا قتلنى هو أكون أنا الرابح ، إذ أتخلص مــن الناس .. ؟ »



وهنا تعمد تيـودورا إلى التــوسل والمناشدة ، بعـد أن فشل سلاح الجدل

والمناقشة .. ودون أن تشعر ترق تدريجيا عباراتها ، وتوسلاتها ، فيتحول الصديق فى لهجتها إلى عشيق !.. ثم تتعطل لغة الكلام ، فيلوذ كلاهما بالصمت .. ويطول صمتهما دون أن يجرؤ أحدهما على النظر إلى الآخر ! وفجأة يقطع حبل الصمت صدى أقدام تقترب من باب الحجرة ، فيشير إرنست إلى تيودورا كى تختبىء فى الحجرة المجاورة !.. ولا تمضى لحظات حتى يحمل جوليان إلى المكان مصابا بجرح خطير ، ويحدج لسيفيرو » ... الذى كان يحمل الجريج ... « إرنست » بنظرة تنطوى على البغض الشديد :

سيفيرو: أنت السبب فيما حدث ..!

إرنست : دون جوليان !.. صديقي !.. رب نعمتي ا أبي ..!

جو ليان : (بصوت خفيض): لا بأس يا ابنى .. لقد أديت أنت

واجبك ، وأنا واجبي !

سيفيرو: أسرع . . الألم يكاد يقتله . . خذه إلى مخدعك ، أرحه

على فراشك ..

إرنست : كلا .. ليس هناك .

سيفيرو: ولم لا؟ من في تلك الغرفة ؟

• وفجأة يفتح الباب على مصراعيه ، وتظهر على عتبته تيــودورا!.. فيتحامل جوليان على نفسه ويصيح كمن لا يصدق عينيه : « من هنــاك ؟ تيودورا ؟ » ثم يقع على الأرض مغشيا عليه ..!

### ( T )

فإذا كان الفصل التالى فقد بارز الشاب « إرنست » غريمه الكونت نبرادا ، وقتله !.. بينها حمل جوليان إلى بيته ، حيث رقد فى حالة احتضار ..

ویاتی إرنست لیستفسر عنه ، فیلتقی بزوجة أخی جولیان ـــ مرسیدس ــــ وابنها ببیتو :

إرنست : مرسيدس ، بحق الرحمة أجيبيني . . آه لو علمت بمبلغ عذابي ! . . أخبريني ، هل جوليان . . ؟

مرسیدس : إنه یعانی أثار جرحه الخطیر ، وهو یمقت مجرد ذکر

## اسمك ... ابرح هذا البيت ..!

لكن الفتى يأبى الخروج ، وإنما يتوسل كى يرى جوليان ويتحدث إليه ولو بكلمة واحدة يؤكد له فيها براءة تيودورا : « إن ألسنة الناس الشريرة قلد قتلت شرف ثلاثة ، وسمعة ثلاثة ، وأرواح ثلاثة .. إنهم قد دفعونا إلى قلب دوامة رهيبة من الأكاذيب والابتذال .. الناس يقولون إن جوليان أخذ مكانى فى منازلة « نبرادا » ، وإننى تأخرت فى الحضور لأننى كنت بين ذراعى ( .... ) رباه ! إن شفتى تأبيان النطق ببقية العبارة ! .. ابحثى يا سيدتى عن أقذر شيء يمكن أن تجديه ، حثالة و « وحل » النفس البشرية ، وألقيها إلى الرياح الأربع كى تذورها فى كل اتجاه ، وتلطخ بها كل الألسنة والشفاه .. وعندئذ تتجمع لك عناصر هذه المأساة ، التي هدمت حياة رجلين شريفين وامرأة نبيلة ..! » .

وبعد أن يطلق الفتي العنان لسخطه وحنقه على هذا النحو ، يعود فيستعطف

موسيدس كي تسمح له بأن يرى جوليان لحظة واحدة ، وإلا فقد عقله !

ولكن ، مرة أخرى تجابهه المرأة بالرفض البات : إنه لن يرى جوليان ! وإن كان يستطيع إذا شاء أن يودع تيودورا ، بشرط أن لا يطأ البيت مرة أخرى ! ويلتقى إرنست وتيودورا ، على انفراد :

تيودورا : أرجوك أن تذهب يا إرنست ... وإنى أغفر لك كل الشر الذي جلبته علينا .

إرنست : الشر الذي جلبته ( أنا ) عليكما ؟

تيودورا : أرجوك أن تذهب ، فإن جوليان يتعذب فى الغرفة المجاورة . . وأنا أتعذب هنا .

إرنست : وأنا ألست أتعذب بدورى ؟

تيودورا : اغفر لى إذا كنت قد أسأت إليك ..

• وعند هذه الكلمات يغلب على إرنست التأثر فيخر جاثيا على ركبتيه أمامها ويتناول يدها .. في الوقت الذي يظهر فيه سيفيرو عند الباب ويراهما معا 1.. فيأمر إرنست بمبارحة البيت فورا ، ثم يستدير نحو تيودورا قائلا : (أما أنت .. فاخفضى رأسك إلى الأرض خزيا وعارا ! » .

ويمسك بها من خصرها فى وحشية محاولا أن يجبرها على أن تجثو عند قدميه ، فيلقى إرنست بنفسه عليه ويخلص تيودورا من قبضته . . ويبلغ ضجيج الصراع مسامع جوليان فينهض من فراشه ويقبل مترنحا :

جوليان : سيفيرو ، لقد خدعاني . كذباعلى ا الآن أرى وأفهم

کل شيء بوضوح ..

إرنست : إنك تراه من خلال ذهنك المحموم يا أبي ..

لكن جوليان يصر على أن زوجته وربيبه قد خاناه ، ويصيح بالأخير :

جوليان : اعترف بإثمك ..!

إرنست : ليس ثمة إثم !

فيصفعه جوليان على وجهه بقوة تستثير شفقة مرسيدس ذاتها !.. بينا
 يهتف زوجها سيفيرو في ارتياح : « هذا جزاء عادل ..! »

أما جوليان فيعود وهو يترنّح إلى الغرفة المجاورة ، مستندا على ذراعى سيفيرو ومرسيدس . وتحاول تيودورا أن تتبعه ، لكن سيفيرو يتصدى لها صائحا :

سيفيرو : اخرجي من هذا البيت فورا .. اخرجا كلاكما ..!

تيو دورا : هل هذه رغبة زوجي ..!

سيفيرو : زوحك قد مات ..!

.. ويأمر ابنه ببيتو بأن يطرد تيودورا إلى الطريق : « في التو واللحظة . . أتسمعين ؟ لقد دنست هذا البيت بما فيه الكفاية ! » . إرنست : احذورا من أن يمس أحدكم هذه المرأة بأى أذى ، فإنها عضين الله عنه إرادة الناس ، وأنا أقبلها !

سيفير و

إر نست

: أخيرا رفعت النقاب عن نواياك أيها النذل!

: الخيرا رفعت النفاب عن توايات به المنطق الما المناه المن

أنت على حق .. اخيرا اصبحت الاعاسفها الميم ، ومغويها الشرير ، وكل ما أردتنى أن أكونه .. فأعلن ذلك .. أعلنه على الملأ .. وإذا سألوك من كان الوسيط في هذه الصفقة الآثمة فقل أنه أنت ! أنت .. أنت وأمثالك من ذوى الألسنة القذرة والقلوب الشريرة التي صاغت منى على هواها صورة طبق الأصل من

تعالى يا تيودورا ، إننى أستطيع أن أرى خيال أمى تطبع قبلة على جبينك الطاهر .. إنك تخصيننى أنا الآن ، ولتكن السماء حكما بين الناس وبينى ..!

( ســتار )



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





## قصة رجل اهتدى إلى نفسه!

• عرف عن الكاتب الإنجليزى المبدع « جون جالسوير قى » ولعه بمعالجة المشكلات الاجتماعية الناشئة عن سوء فهم المجتمع للعدالة . . لذلك كانت معظم مسرحياته تدور حول « السابقة الأولى » لمن يسوقه الحظ إلى السجن ، وحول سوء المعاملة فى السجون ، وعواقب تزمت القضاة والمحلفين فى تطبيق نصوص القانسون . . والمسرحية التى نلخصها لك اليوم ، من هذا القبيل : لقد فر سجين والمسرحية التى نلخصها لك اليوم ، من هذا القبيل : لقد فر سجين من سجنه ، لأنه كان يؤمن بأن العقوبة التى قضى بها عليه أكبر من ذنبه . . وأوشك أن ينجو أخيرا من مطارديه ، لو لاأن اهتدى إلى نفسه . . إلى ضميره !

إن الموضوع طريف ، وأطرف منه أن « جالسويرثى » اتبع فى الكتابة منهجا فنيا جديدا . . فقد جعل المسرحية من « تمهيد » وفصلين ، تضمنت تسعة مشاهد متتابعة ، ثما يجعل المسرح في حركة وتغير وتنوع باستمرار ، طيلة المدة التي تستغرقها المسرحية .

متنزه: (هايدبارك) بلندن، في إحدى أمسيات الصيف. فتاة تجلس على أحد المقاعد العامة، ينم مظهرها عن أنها من بائعات الهوى . وإذ تضيق بهذا الجزء من المتنزه، لخلوه من الرواد، وتهم بمبارحة مكانها، يفد «مات دينانت »، وهو شاب رياضى، لاح من ثيابه أنه كان يشهد سباق الخيل فتحاول الفتاة أن تتصيده، وتسأله ثقابا لتشعل سيجارة، وتستدرجه إلى الحديث، فيستجيب في غير اكتراث:

مات: ألا تحبين الخيل ؟ . . إنها أبدع ما في الدنيا!

الفتاة : أبدع من النساء ؟

مات : فيما عداك!

الفتاة : أصادق أنت !.. يبدو أنك لا تحب النساء .

مات : لست أحبهن كثيرا . . وإذا شئت الحق ، ففيهن كثير من

الرذيلة إذا قستهن بالخيل!

الفتاة : ومن الذي يبث الرذيلة فيهن ؟

مات : كلكن تتهمن الرجال ، ولكن .. هل تصدقين ذلك ؟

الفتاة : ( متضاحكة ) ألا يبث الرجال الرذيلة .. حتى في الحياد ؟

اجیاد :

مات : ما رأيت أشد تمردا من جواد غير ذلول .

الفتاة : ليس هناك ما هو أشد جموحا من امرأة غير ذلول !

مات : ليس للنساء ما للجياد من عذر ، فقد اعتدن أن يكن

أليفات منذ كانت « حواء » تقدم الشاي إلى « آدم » !

وتحاول الفتاة أن تحمل الشاب على أن يصحبها إلى بيتها ، فيعتذر وينصرف .

وإذ ذاك ، يفد أحد رجال البوليس السرى محاولا القبض عليها بتهمة محاولة استدراج الشاب . ولكن الشاب يمر بالمكان ثانية ــ في تلك اللحظــة ــ

فتستشهد به الفتاة . ويدافع الشاب عنها .

رجل البوليس السرى : لقد رأيتها تغويك .. كما رأيتها تغوى غيرك من قبل .

الشاب : لاشأن لى بما سبق ، ولكنك لم تر إغواء في هذه المرة ، فهلا تركت الفتاة ؟.. إنك تتجاوز واجبك .

رجل البوليس السرى: وما أدراك بواجبى !.. إذا لم تشأ الانصراف، فاتبعنا إلى قسم البوليس!

الشاب : أليس من حق الناس أن يكلم بعضهم بعضا ؟.. أقسم بشرفي إن هذه السيدة لم تضايقني !

رجل البوليس السرى: إذا لم تكف عن التدخل فى واجبى ، فسأطلب نجدة . . لقد كانت هذه المرأة تمارس مهنتها هنا ، وقد ظللت أراقبها ثلاث ليال !

وينفخ الخبر فى صافرته مستنجدا ، ويترك ذراع الفتاة ، ليمسك بذراع « مات » ، فيهيب هذا بها أن تهرب . وإذ تشتد المقاومة ، يوجه « مات » لكمة قوية للمخبر ، فيقع هذا ويرتطم رأسه بالسياج الحديدى . . ويرتبك الشاب والفتاة ، إذ يكتشفان أنه قد توفى .

الفتاة : أسرع ، قبل أن يأتى أحد!

مات : لا يسعنى أن أترك هذا المسكين اللعين هكذا ..

الفتاة : بل هيا !.. هب أنه مات !

ويصر الشاب على أن يحاول إسعاف الخبر . وفى تلك الأثناء ، يقبل اثنان من الشرطة . فيسرع أحدهما لاستدعاء سيارة الإسعاف ، ويصر على أن يستبقى « مات » معه .

※ ※ ※

وترفع ستار المشهد الأول من الفصل الأول فقد كان كل ما سبق مجرد تمهيد للمسرحية عن المزرعة الملحقة بسجن (دارتمور) بعد الحادث بعام .. وثمة ضباب كثيف .. و « مات » يعمل مع سجين آخر ، وهما يتحدثان بصوت خافت .

مات : وتوفى المخبر المسكين ، فقضى على بالسجن لخمس سنوات .. ولقد وقفت الفتاة إلى جانبي موقفا مشرفا !

السجين : قليل منهن من يفعلن ذلك . . وكم تبقى من المدة ؟

مات : ثلاث سنوات ، إذا أحسنت السلوك . . ثلاث سنوات أعسفها ككلب !

السجين : أما أنا ، فلا تزال أمامي أربع سنوات!

ويوحى الضباب إلى ﴿ مات » بمحاولة الهرب ، ولكن السجين يصور لمات ما فى ذلك من مخاطرات وصعاب .

مات : لقد استطعت أن أهرب من ألمانيا ، في الحرب .. ارسم لل معالم المنطقة بعصا على الأرض !

ويعين له السجين موقع منطقة المستنقعات القريبة من السجن ، والطريق العامة ، ومدينة (تافيستوك) ، والجسور التي تتخلل الطريق إليها ، فيتفرس « مات » في الرسم .. وتسودهما فترة صمت ..

السجين : إنك مجنون يا سيد . . سيطلقون عليك النار إذا رأوك . فإن لم يروك ، فلن يلبثوا أن يفطنوا إلى غيابك .

مات : لا بأس يا صديقى .. إن الرصاصة قد تتيح لك لونا جديدا من الحياة !

السجين : إنهم يسرعون إلى إعادتنا إلى السجن عندما يشتد الضباب ..

ويبتعد « مات » ، ثم يحنى قامته ويندفع جاريا كقطة نشيطة . وإن هي إلا دقيقة ، حتى يختفي . . وتهبط الستار ، لترتفع ثانية ، إشارة إلى

انقضاء سبع ساعات .. ونرى الحراس يجوسون خلال المنطقة المحيطة بالسجن ، بحثا عن الهارب ، فلا يبوءون بغير الفشل .. ثم تهبط الستار من جديد ، لترتفع عن المشهد الثالث من الفصل ، فإذا اثنتان وثلاثون ساغة قد انقضت ، وإذا أمامنا مخدع في فندق ريفي على الجانب الآخو من منطقة المستنقعات . وخيوط من ضوء النهار تنساب إلى الحجرة لنرى عليها ثياب امرأة على مقعد بجانب الفراش الذي شغلته سيدة وتنبعث طرقات على الباب ، فتستيقظ السيدة .. وتدخل إحدى خدم الفندق ، تحمل ماء ساخنا .

السيدة : (بصوت ناعس) كيف حال الجو ؟

الخادم : لا يزال الضباب كثيفا .. أتستحمين يا سيدتى ؟

السيدة : أجل . . آه ، سيأتي زوجي مساء اليوم ، فلابد من أن

أنتقل ثانية إلى الحجرة ذات السريرين .

الخادم : (وهى تزيح الستائر عن إحدى النوافد) : إنهم لم يعثروا على السجين الهارب .. يقولون إنه شاب قتل أحد المخبرين فى (هايد بارك) ، وأثارت قضيته ضجة .

السيدة : آه ، أذكر ذلك .. الكابتن دينسانت !

الخادم : لابد من أن يعثروا عليه ، إذ أنه لن يستغنى عن طعام

وملابس . . إنهم دائما يستعيدون الهاريين !

وتخرج الخادم ، فتسير السيدة إلى الحمام . وما إن تخلو الحجرة ، حتى يبرز « مات دينانت » من وراء ستار الشرفة ، وهـو مشعث الهيأة ، مبلل الثياب ، ممسك بحذاءيه فى يده . ويلعن حظه إذ يتبين أن شاغلة الحجرة سيدة . وفجأة ، تعود هذه فتلمحه ، ويستولى عليها الذعر .

مات : صه ! . لا تخشى بأسا ! . شد ما أنا آسف !

السيدة : ( تدرك من ثيابه أنه سجين هارب )إذن : فأنت

الهارب ؟ !.. ما اللذي حملك على المجيء إلى هنا ،

وكيف دخلت ؟

**مات** : لقد كنت تحت السرير ساعات طويلة .. وما كنت

أعرف أن شاغلة الحجرة سيلدة ، ولو عمرفت ..

(یصمت)

السيدة : لا بأس ، ما دمت سيدا مهذبا . . ألن تنصرف ؟

**مات** : لست أبغى سوى هذا ، ولكن إلى أين ؟.. وماذا يفعل

المرء وهو في مثل هذه الثياب ؟

السيدة : أتتوقع أن أعيرك ثيابا ؟

مات : ما أظن . . ولكني أظل مدينا لك إلى الأبد ، إذا منحتني

ما آكله!

وتقدم له السيدة قطعة من « الشيكولاته » ، فيلتهم جزءا منها ، ويدس الباق فى جيبه . ثم يستأذن السيدة فى أن يشرب من صنبور حوض الغسيل . وهناك يلمح موسى للحلاقة .

السيدة : ( منفعلة )إنها موسى زوجي .. لا تأخذها !

**مات** : ما أظنك تعارضين في أن أزيل لحيتي ، فليس أقبح من

مظهر الرجل بلحية أهملت ثلاثة أيام! (ويسادر باستعمال الموسى) كدت أقع في أيديهم ثانية ..

ويذكر أنه تسلل من المستنقعات ــ فى باكورة المساء السابق ــ وتسلق الشرفة ، ثم اندس تحت الفراش ، وسرعان ما غشيه النعاس .

السيدة : إذن فقد نمت تحت سريرى ؟

مات: بكل أسف!.. فما كانت ثمة حيلة أخرى!

السيدة : قل لى يا كابتن . . لقد اعتاد أخى أن يتحدث عن بطل للجرى يدعى « مات دينانت » . . ألم تكن معه في

مدرسة هارتشيستن ؟

**مات** : كم زاملت من أشخاص فى الدراسة !.. ما اسمه ؟

السيدة : ما ينبغي أن أذكره!

مات : أنت على حق ، فما ينبغى أن تذكرى لسجين شيئا

يستطيع أن يستغله!

السيدة : لست أدرى كيف أساعدك .. لقد قرأت محاكمتك !

مات : وظننتی رجل سوء .. أتعرفین كیف قضیت معظم

وقتى فى السجن ؟.. كنت أعقد محادثات مع شخصيات محترمة أتصورها فى خيالى !.. إننى أوقن أن معظم الناس يخالوننى مفسودا !.. على أية حال ، لست أريد أن أثقل عليك ، ولكننى لن أستطيع مبارحة هذا المكان بثيابي هذه !

ويشير إلى النافذة ، فترى جنديا مرابطا أمام الفندق .

السيدة : وماذا تعتزم أن تفعل ؟

مات : سأنتظر حتى يشغل عن النظر في هذا الاتجاه ، وأسرع إلى الهبوط عن الطرف الأقصى للشرفة ، وأنطلق جاريا .. من جديد ! ( يبسط يده ليصافحها ) وداعا !

السيدة : (تتجاهل يده ، وتخوج زجاجة كونياك من أحد الأدراج ، فتدفعها إليه )أرجو لك حظا سعيدا !.. خذ هذه ، فإذا رأيت أحدا ينظر إليك فاشرب ، إذ ما من شيء يبعث الاطمئنان إلى رجل أكثر من رؤيته وهو يشرب ! (تتناول من حقيبتها جنيهين وتقدمهما له ) هذا كل ما لدى هنا !

مات : الحق أنك قديسة !.. ولو أننى وقعت فى أيـديهم ، فسأزعم أننى سرقت المبلغ والزجاجة !

\* \* \*

وتوتفع الستار عن الفصل الثانى ، الذى تقع أحداثه بعد سبع ساعات .. فنرى « مات » وقد أخفى ثياب السجن تحت معطف رث ، وجلس فى بقعة عالية الأعشاب ، على ضفة نهر ( دارتميت ) ، وقد اصطاد ثمانى سمكات صغيرة ، فتحول يأكل ما تبقى من قطعة الشيكولاتة ، ويتظاهر بالشرب من الزجاجة التى فرغ ما كان فيها من شراب . ولا يلبث يقترب منه سيد كهل ، فيروح يجاذبه أطراف الحديث ، حتى يتطرقا إلى موضوع فرار « الكابتن مات دينانت » من السجن .

السيد الكهل: لقد كان الخبر يؤدى واجبه بلا ريب! (يقدم سيجلوا لمات ويشعل لنفسه آخر) أحسب أن المرء قد يصادف ذلك السجين في أية لحظة ، ولسوف يكون ذلك أشبه بلقاء ثعبان ، إذ أنه لن يبتغى سوى أن يفر منك .. ومع ذلك فهو قد يلدغ كلبك إذا لم تقصم ظهره!.. إنه واجب فيما أحسب ، فما رأيك ؟

مات : ريما ., ولكنني لا أؤدى واجبي دائما !

السيد الكهل : آه !.. يسرني هذا ، فكذلك أنا !

مات : أفتعرف ذلك السجين ؟

السيد الكهل : لا . . الواقع أننى ابتليت بإرسال عدد كبير من الناس إلى السجن ، في حياتي . . وكنت أزور السجون من آن لآخر ، وكم دعوت المحلفين إلى أن يزوروها ليروا بنى جلدتهم ، ولكن . . من السخرية حقا أن أحدا لم يذهب منهم !

مات : لخير لى أن أزور « المشرحة » عن أن أزور سجنا ، فإن الأجسام لا تكون حية هناك . . على أية حال !

السيد الكهل: (وهو يتفرس فيه): يقولون إن السجون قد تحسنت، و دخلها شعور إنساني .. وأعتقد أنهم لم يعودوا يحلقون رءوس المسجونين! (يتململ مات) هب أن ذلك السجين الهارب ظهر هنا .. (يهز إصبعه نحوه) فماذا تفعل؟ مات : أجرى كالأرنب! ( يمر بيده على جبينه فجأة )

السيد الكهل: ماذا بك؟

مات : أراني مضطرا إلى أن أتخلى عن سيجارك الفاخر لقد

استمتعت به ، ولكنني أدخن ومعدتي خاوية !

السيد الكهل: مسكين! ( يرمقه بنظرة ثانية فاحصة )أعتقد أن التبغ ولابد في مقدمة المحرمات في السجن!

يتأهب « مات » للانصراف ، وقد اشتد توجسه من السيـــد الكهل . فينهض هذا متأهبا للانصراف هو الآخر .

السيد الكهل: مع السلامة يا . . كابتن دينانت ( يجفل مات )

م ات : ( محملقا فیه )هل تسمح بأن تخبرنی کیف اکتشفت حقیقة شخصیتی ؟

السيد الكهل : أولا ، الطريقة التي كنت تنظر بها إلى صيدك من السمك .. كذئب نهم !.. وشيء آخر ، هو إشفاقك البادي على نفسك !

مات: هذه عادة اكتسبتها من السجن.، فليس من المسموح لك هناك أن تعطف على الآخرين ، خشية أن تصمهم بوصمتك!

وينصرف الرجل وهو يتأمل دخان سيجاره ، وكأنه نسى كل شيء عن « مات » الذى يبدو متأثراً بهذا العمل الكريم .. وتهبط الستار ، لترتفع مؤذنة بانقضاء ساعة . ونرى « مات » يلتقى برجلين وامرأتين خرجوا لنزهة خلوية ، ويلوح إن أحد الرجلين بدال ، وإحدى المرأتين

زوجته ، والأخرى أخته ، فى حين أن الرجل الآخر ضابط بحرى . وإذ يلمح « مات » إعجابهم بالسمك الذى اصطاده ، يقدمه للزوجة هدية ، بعد أن سألهم عن الطريق إلى ( بوف ) .

مات : هل سمعتم شيئا عن السجين الهارب ؟

وإذ بيدو أنهم لم يسمجوا عنه شيئا ، يذكر لهم إن سجينا هرب فى أطواء الضباب ، فى الليلة قبل السابقة .. ولا يكف ــ طيلة الوقت ــ عن أن يرمق رغيفا بين متاعهم ، فيظل يتحرك ليصير قريبا منه فيسرقه !

البدال : أرجو أن يعمل كل امرىء على القبض عليه!

الزوجة : (تتناول من متاعهم صحيفة وتبحث عن النبأ ) أليس

هو الرجل الذي قتل المخبر المسكين في ( هايد بارك ) ..

إنه وغد ، شرير !

الأخت : ( بلهجة لاذعة )أعتقد أن بعض الناس يعطفون عليه !

مات : إذا لم تروا هذا عجيبا ، فأنا أعطف عليه !

البدال : أنت !.. لماذا ؟

مات : لأنني أعتقد أنه مني بحظ لعين للغاية .

الزوجة : كيف ؟.. لقد قبض المخبر على إحدى « أولئك النساء »

جالسة مع الشاب . ولو أنه كان سيدا مهذبا لما ضرب

المخبر على رأسه وقتله!

مات : لقد تبين المحلفون أنه لم يكن يبغى الفرار من المخبر ،

ولكنهما تشاجرا ، فوقع المخبر ، وارتطمت رأسه

بالسياج الحديدي!

البدال : لو لم يضرب الشاب المخبر ، لما وقع هذا . .

مات: بديع! ولكن، لولم يمسكه الخبر لما ضربه!

البدال : مهما يكن الأمر ، فقد كنت خليقا بأن أشنقه لاعتدائه

على موظف أثناء أداء واجبه ، ولجلوسه مع امرأة فى

متنزه عام .

الأخت : وهل عاقبوا المرأة ؟.. لو كنت أملك سلطانا لسجنت

كل امرأة من هذا الصنف ، لأنهن يغوين الشبان !

ويستطيع مات أن يسرق بضع لقم من الخبز ، ثم يسنصرف . فيتأهب المتنزهون لركوب سياراتهم . وقبل أن يبلغوها ، يكسون « مات » قد قفز إليها ، وانطلق بها .. ويجرى الرجلان وراءها فلا يلحقان بها ، وإذ ذاك يجلس الضابط البحرى ، ويغرق في الضحك .

الأخت : ( للزوجة )إنك السبب ، إذ أخذت سمكه .. كان خليقا بك أن تدركي أنه لص !

**الزوجة** : كفى !.. ترى كيف نعود إلى البيت ؟

الأخت : ومع ذلك فقد كنا نتحدث عنه طيلة الوقت .. إنه السجين الهارب !

الزوجة : (لزوجها)أنت السبب .. لو لم تصفه بكل سوء، وتقول إنك كنت خليقا بأن تشنقه ، لما سرق السيارة ! وتهبط الستار ، لترتفع عن المشهد الثالث من الفصل الثانى . . بعد نصف ساعة . . رجل وزوجته يتنزهان فى الحلاء ، ولا تلبث أن تظهر السيارة ، ويهبط منها « مات » فيسألهما عن الطريق إلى ( بوف )

الزوج : إننا غريبان عن المنطقة ..

الزوجة : امض إلى أعلى التل ، ثم اعرج يمينا ، ثم يسارا ، تبلغ بوابة ..

مات : ثم أسأل هناك ؟١.. ( يتهيأ للانصراف ) شكرا ! وينطلق ، فيتابعه الزوجان بأنظارهما .. ولا يلبث أن يظهر شرطى

على دراجة ، فيسألهما : « هل رأيتما سجينا يمر بهذا المكان ؟ » .

الزوج : ( بدهشة )سجين ؟.. لا . إنما رأينا سيارة ، فيها سيد .

الكونستابل: وكيف عرفتها أنه سيد؟

الزوج : من صوته .. فقد سألنا عن الطريق إلى ( بوفي )

الكونستابل: ( يمسح وجهه بيده )بوفى ؟.. لقد أرشدتما السجين

الهارب .

الزوجة : لقد كان لطيفا جدا!

الزوج : ( يجزع )أحقا ؟.. ولكنه . ألا يحسن أن تتصل ببوف

تليفونيا ؟

الكونستابل: (ساخرا)بوفى !.. إنه ما قال ذلك إلا لكى الكونستابل: (ساخرا)بوفى !.. لقد سرق السيارة منذ نصف ساعة . لابد يضللني !.. لقد سرق السيارة منذ نصف ساعة . لابد لي ــ على كل حال ــ من أن أنصرف ، وأن أتصل

الزوج : ولكننى عرفت حقيقتك ، وأنا ضد مساعدتك . الزوجة : ( لمات ) سآتى معك ، ولن يرتاب أحد في أمرك ، إذا <sup>·</sup>

كانت معك سيدة !

ويغلب الرجل على أمره . . ثم تسدل الستار ، لترفع مؤذنة بانقضاء ساعة ، و « مات » ، نائم بين حشائش عالية ، فى انتظار هبوط الليل . . وإذا باثنين من العمال الزراعيين يفاجئانه ، ويعربان عن ارتيابهما فى أنه السجين الهارب .

مات : لابد لى من أن أقابل صاحب المزرعة التى تعملان فيها ، فلست أحب أن أوخذ على أننى سجين هارب .

أحد العاملين : اذهب يا جورج فادع السيد براونينج .. ( يتحول إلى مات ، بعد انصراف زميله ) .. لقد سرق الهارب سيارة ، وقد وجدناها على جانب الخندق !

مات : وما شأنى بالسيارة ؟.. أترانى أبدو كسجين هارب ؟ ينهض فجأة ، فيرفع العامل مجرفة فى يده . وفى تلك اللحظة يظهر العامل الآخر ، ومعه فتاة فى الثالثة عشرة ، وصاحب المزرعة .

ات : أأنت السيد براونينج ؟ إن اسمى الكابتن ماتيو .

ولكن صاحب المزرعة يتشبث بشكوكه فى إصرار . ويتظاهر « مات » بالاستسلام ، حتى يطمئن الجميع ، ثم إذا به يقفز فجأة ، ويجرى فى خط متعرج ، ويجرى وراءه الرجال . ويصل « الكونستابل » فينضم إليهم ، ولكن « مات » يختفى عن الأنظار .

تليفونيا ! (ينطلق)

الزوج : ( لزوجته )لو أننى عــرفت .. ولكن ، ها هو ذا عائد !

الزوج: أخشى .. أن .. إنني يجب ..

الزوجة : ( تسرع مقاطعة زوجهـا ) إنَّ

زوجى يريــد أن ينبــئك أن في القريـــة

« كونستابل »!

الزوج : جوان !.. لقد تحدث الكونستابل إلينا يا سيـدى ، وقال إن السيارة ليست ملكك ، لذلك فسآخذها منك !

مات : (متراجعا) هذا صحيح . ولكنها . . ليست ملكك أنت الآخر ! . . اسمع ، تعال نذهب إلى القرية معا . في السيارة . فإنني سأجتاز القرية بأمان إذا كنتها معي ، ثم أو دعكما عند نهايتها .

الزوج : ولكن .. ماذا ؟.. لا ..

مات : وإذا خدعتنى فلن تملك شيئا إذا أنا انطلقت بأقصى سرعة ، وقذفتك من السيارة . إننى لا أريــد بك سوءا ، فيجب أن لا تبغى بى سوءا .

وتهبط الستار ، لترتفع من جديد مؤذنة بمضى بضع دقائق .. والمشهد الجديد يمثل حجرة الجلوس في كوخ أنيق ، تجلس فيه آنستان من العوانس : « مس جريس » في السابعة والأربعين منهمكة في إعداد الشاى ، و « مس دورا » ، تقف في النافذة ، وهي في ثياب تنم عن أنها عائدة لتوها من الصيد . . وهي أصغر من الأخرى سنا .

مس دورا : كل امرىء كان يبحث عسن السجين الهارب .. يا للمطارد التعس!

مس جريس : كل عطف على أمثاله يذهب بددا .

مس دورا : إنه ليس سجينا عاديا . إنه الكابتن دينانت ، أتذكرين

قصته ؟

مس جريس : وأذكر كيف تشاجرنا بسببها !

مس دورا : إنك قاسية يا جريس ..

يندفع « مات » فجأة ــ خلال باب الشرفة ــ وهو يلهث ، بادى الارتباك ، ويشير بيده فى رجاء ، ثم يختفى وراء ستــار الشرفـــة . ولا يلبث صاحب المزرعة أن يظهر .

صاحب المزرعة: أين ذهب الهارب ؟ . . لقد تسلق سياج كو حكم .

وينصرف الرجل ، ويتلاشى الضجيج . وإذ ذاك يخرج « مات » من مخبئه ، فيشكر « مس جريس » .

مس جريس : لست أنا ( تتحول إلى مس دورا ) ما أبشع أن تكذبي

## هكذا .. ومن أجل سجين !

مس دورا : هل لك في قدح من الشاي يا سيدي ؟

يجلس ويتناول القدح شاكرا ، بينا تحملق مس جريس في استنكار .

مس دورا : لابد أن الفرار أرهقك .. ألم يكن جنونا أن تهرب ؟

مات : لست أرى ذلك ، فقد أرتنى محنتي مدى طيبة الناس . .

#### سأنصرف !

فتسأله أن ينتظر ، وتغيب فى حجرة أخرى ، فتنتهز مس جريس الفرصة لتؤنبه إذ يستغل ما لأختها من عطف إنسانى ، ويشجعها على أن تزج بنفسها فى موقف حرج . ولا تلبث أن تعود مس دورا لتقول لمات إنها ستتيح له مخبأ . وتتجادل الأختان .

مس دورا : إنه بيتى كما هو بيتك ، ولست أطيق أن أرى جنديا وسيدا مهذبا ، تطارده ثلة من الأوباش!.. فإذا لم تقرى هذا ، فاصعدى إلى الطابق الثانى ، وسأقول إنك

## لم ترى شيئا !

ولكن « مات » يكون فى تلك الأثناء قد تسلل وغادر الكوخ ، ليدع هما وئامهما . ولا يلبث أن يعود المطاردون ، فيفتشوا الدار ، والشك يراودهم ، ولكنهم لا يعثرون له على أثر . . وتهبط الستار لترفع ثانية عن حجرة الثياب فى كنيسة القرية ـ تضيئها فتيلة تشعل بالزيت ـ والقس منهمك فى نقل بعض الأشياء . . وفجأة يظهر « مات » .

مات : إنني ألوذ بحمى الكنيسة يا سيدى !

القس : ماذ تعنى ؟.. من أنت ؟ ( يكشف مات تحت سترته

عن ثياب السجن ) آه ، السجين الهارب ؟.. ما كان ينبغي أن تأتى إلى هنا !

مات : وإلى أين ألجأ إذن ؟.. لقد كانت الكنيسة فيما مضى ..

القس : فيما مضى .. أما اليوم ، فهى تتبع الدولة !.. أظننى قرأت أنك كنت الكابتن دينانت الذى ..

مات : (ينظر إليه في صمت برهة )أجل .. إن الموت لدينا ــ غن الذين خضنا الحرب ــ ليس كما يبدو لك .

القس : كنت أنا الآخر فى الحرب . أتنشد حماية الكنيسة ؟! أتمنى ـــ أحيانا ـــ لو كنت تابعا للكنيسة الرومانية . . هذا موقف لم أجربه من قبل .

مات : لقد أو شكت قواى أن تخور يا سيدى ، ولو سمحت لى أن أستر يح قليلا ، فهذا جل ما أبغى .

القس : اجلس يا عزيزي ( يغلق الباب ) إنهم لن يروا ما بداخل الحجرة .. وما أحسبك إلا جائعا ؟

مات : لا ، شكرا .. ( فجأة ) ما رأيك فى أن تسلمنى إليهم أيها الأب ؟

القس : الأب ! ( يتحرك متأثرا ، ويواجه مات ) ومن أكون حتى أسلمك ؟.. إننى إنسان مسكين مثلك ، وقد لا أملك أن أساعدك ، ولكن .. استرح ، إذا شئت أن تستريح .

**مات** : (على غوة) ترى ماذا كان يفعل المسيح ؟

القس : هُذا أُعوص سؤال يا كابتن دينانت ، فما من أخد يعرف .. كلما قرأت ما كتب عنه ، تبينت أن من العسير أن تحدس تصرفاته ، فقد كان نابغة ، ومن الصعب علينا أن نحذو حذوه !.. هل بسرح بك التعب ؟

مات : (وقد جلس مسندا مرفقیه إلى ركبتیه ، ومسلما رأسه إلى راحتیه ) ما ظننت إن المرء يستطيع أن يحتمل كل هذا التعب . . وما شعرت ـ حين فررت من ألمانيا ـ بنصف ما أعاني الآن !

القس : ومن الذين يطاردونك ؟.. أهل القرية ؟.. رعيتى؟ مات : (يقف) يا لله !.. حقا أيها الأب !.. يجب أن أنصرف !

القس : ( يضغط بيده على كتفه حتى يجلسه )لقد طلبت الحماية ، وما أدرى أن من حقى أن أطردك من هنا ( يقدم له بعض الشراب ) قل لى ، ما الذى حملك على الهرب ؟

مات : احبس قطا بریا فی قفص ، ثم اترك الباب مفتوحا عن سهو ، وانظر ما یحدث ! (یتأمل وجه القس ) آه أفهم ما تعنی .. ولكننی دفعت ثمن حماقتی منذ أمد طویل . صحیح إنه لم یكن ینبغی أن أضرب الخبر ،

فهذه خطیئة ، ولكن عقوبسة الضرب العادى ستة أسابيع على الأكثر ، أما أنا فقد قضى على بالسجن لأربعة أعوام لقاء ارتطام رأسه بالسياج الحديدى ..

القس: إذا كنت مرتاح الضمير، فهذا كل ما ينبغى!.. لست أحفل بما لقيصر، فقد اعتاد قيصرأن يعني بشئونه، إنما الذي أحفل به هو طمأنينة النفس والضمير،

و.. راحة الفكر ، بحيث لا تظل تعاودك أفكار معينة . وعندما ترحل ، أترى من حقى أن أظل صامتا دون أن أخبر رعاياى بأننى كتمت أمرك ؟.. هل من حقى أن أقعد عن مساعدة « القانون » دون أن أطلعهم على ذلك ؟.. وهل أستطيع ــ إذا أطلعتهم ــ أن أحتفظ بما لى من نفوذ قليل عليهم ؟.. هذه مشكلتى يا كابتن دينانت!

يعالج أحدهم الباب من الخارج ، فيخف إليه القس .

القس

: ( من وراء الباب ) من هناك ؟.. إننى مشغول يا توماس ، ولا أسمح لأحد بالدخول إلى أن يحين موعد القداس . ( يقف لحظة منصتا ، ثم يعود إلى وسط الحجرة ، ويقول لمات ) : هذا قارع الأجراس !

مات : (بصوت واهن): لن أنسى أننى فى ضيافة الله أيها الله أيها الأب ، ولكننى لا أريد أن أثقـــل على ضميرك . سأنصرف . . ألا ليت لى جناحين !

القس : سأعقد قداسا في منتصف السابعة ، ولكن لن يكون ثمة سوى واحد أو اثنين ، فيما أحسب ، فكن الثالث .. وبوسعك أن تحظى بقسط من الراحة أثناء الصلاة .

ولكن « مات » يؤثر الانصراف ، فيسأل القس أن يباركه . وفى تلك اللحظة يدوى طرق شديد على الباب ، فيسرع « مات » إلى الاختفاء بين الأثواب المعلقة ، وهو يقول : « لقد وقعت ! يا ألله » !.. ويفتح القس الباب في قنوط ، فإذا قارع الأجراس و « الكونستابل » وصاحب المزرعة والعاملان .

قارع الأجراس: إن الكونستابل يعتقدأن من حقك أن تعرف أنني رأيت رجلا يدخل المكان منذ قليل .

الكونستابل: إنه السجين الهارب يا سيدى ( يشرح قصة العثور عليه ومطاردته) ، هل أنت هنا منذ زمن طويل يا سيدى ؟.. إن الباب الأمامى مغلق ، ولكن نريد التأكد من خلو الكنيسة .

القس : إننى هنا منذ ساعة ( يتقدمهم نحو باب الكنيسة ) لست أدرى إن كان من حقكم أن تفتشوا مكانا مقدسا ، ولكن .. تفضلوا !

يبقى قارع الأجراس، فيرسم القس له علامة الصليب، ويدعوه المحار والمحاردة المحاردة المح

للانصراف . ويبدو عدم الارتياح في نظرات الرجل وحركاته ، ويعود صاحب المزرعة معلنا أنهم لم يعثروا على أحد . ولكن عينيه تتفرسان في وجه القس في شيء من الريبة ، فيحاول القس الابتسام .

صاحب المزرعة: إنه لثعلب مستميت في المراوغة . ولكن ما الذي وراء هذه الأثواب ؟

يتحرك القس نحو الأثواب ، وفى تلك اللحظة يعود « الكونستابـــل » والعاملان الزراعيان ، فينحون باللائمة على قارع الأجراس لأنه زعم أنه لمح شخصا يلج المكان . ويهم الجميع بالانصراف .

صاحب المزرعة: (فجأة) لحظة واحدة .. (للقس) معذرة يا سيدى ، ولكن .. أواثق أنت من أنك لم تر ذلك المخادع ؟ .. هل تقسم بشرفك كسيد مسيحى محترم بأنك لم تسر السجين الهارب ؟

يسود المكان صمت ثقيل.

القس : إنني . .

مات : (یظهر من مخبئه ، وقد خلع المعطف الذی کان یخفی ثوب السجن تحته ) : یقینا إنه لم یرنی . معذرة یا سیدی ، فقد کنت مختبئا هنا . إننی أسلمك نفسی أیها الكونستابل (یقدم له یدیه) .

ينطلق صاحب المزرعة في السباب .

القس : الزم الهدوء في هذا المكان ، وانصرف . . فإنك تلحق بالله عارا !

ينصرفون تباعا ، وقد أدهشهم غضب القس ، ويبقى « مات » في قبضة الكونستابل .

مات : (للقس)اغفر لى يا سيدى ! ما كان ينبغى أن آتى إلى

هذا المكان!

القس : لا ، لا! .. لقد فعلت ما كان ينبغى!

مات : إن المرء لا يستطيع أن يهرب من نفسه ..

القس : هذا صحيح . . ( بصوت خافت ) فليحفظك الرب!

يرقب « مات » وهو ينصرف مع الكونستابل . . وتدق الأجراس مؤذنة بموعد القداس . . وتسدل الستار .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





## فساد المجتمع . . كما عالجه أوسكار وايلد

ورغم أن هذه المسرحية كتبت في إنجلترا في أواخر القرن الماضى ( إذ مثلت لأول مرة في لندن عام ١٨٩٥ ) ، فإنك تحس وأنت تقرؤها كأنك تعيش في مصر خلال الأعوام العشرة التي سبقت قيام الثورة !.. الفساد الاجتاعي هو هو ، والرشوة واستغلال النفوذ والأهواء الشخصية هي هي .. واتجار بعض أعضاء البرلمان بسلطتهم في سبيل جمع المال .. وتدخل النساء في شؤون الحكم ومصالح الدولة في سبيل الإثراء غير المشروع .. ثم الجو الموبوء بالدنس والفضائح الخلقية والمساومات المشينة !.. كل ذلك بعض ما تعالجه هذه المسرحية الفذة التي أبدعتها عبقرية الكاتب الإنجليزي الساخر « أوسكار وايلد » .. الذي قدمت لك من قبل اثنتين من مسرحياته الخالدة ، هما : « خطايا الحب » .. في « كتابي » الأول ... و « مروحة الليدي وندرمير » ، في الكتاب الثامن من هذه السلسلة .

# الفصــل الأولى

• ترفع الستار ، فإذا نحن نرى « ليدى تشيلترن » ـ وهى سيدة فى السابعة والعشرين ، ذات جمال إغريقى جليل ـ تستقبل ضيوفها عند قمة السلم ، تحف بها مظاهر الفخامة والأناقة .. وإلى يمينها مدخل غرفة الموسيقى ، وإلى يسارها مدخل يؤدى إلى قاعات الاستقبال .. وعلى أريكة من طراز لويس السادس عشر ، جلست سيدتان رائعتا الحسن تتحدثان عن المجتمع وحفلاته .. وتخوضان فى

سير أفراده ... كما هي عادة أكثر النساء في المجتمعات ... ولا تلبث أن تنهض السيدتان إلى قاعة الموسيقى . . بينها تستقبل ليدى تشيلترن شيخا مهيبا في السبعين من عمره ، هو « لورد كافرشام » ، الذي يبادر مضيفته قائلا : « ترى هل رأيت ابنى الذي لا يصلح لشيء ؟ » .

فتجيبه مبتسمة بأن ابنه « اللورد جورنج » لم يصل بعد .. بينا تفد « ميبل تشيلترن » \_ أخت رب البيت ، وهي حسناء تمثل أروع صور الجمال الإنجليزي \_ فتحتج على ما وصف به اللورد ابنه من أنه « لا يصلح لشيء » ، إذ أنها ترى في ركوبه الخيل كل صباح ، وتردده على « الأوبرا » ثلاث مرات في الأسبوع ، واستبداله ثيابه خمس مرات في اليوم .. ترى في كل ذلك ما ينفي عنه أنه خامل كسول !



أوسكار وايلد

ويشكو اللورد المسن للعذراء الفاتنة حال المجتمع اللندنى ، فتهتف : « آه .. إننى أحب المجتمع اللندنى ، وأعتقد إنه قد تحسن بدرجة كبيرة .. فقد أصبح يتألف من أغبياء ذوى جمال ، ومعتوهين أنيقين .. »

- ـــ ومن أى الفريقين جورنج ؟
- ـــ أوثر أن أعتبره نوعا قائما بذاته !

وتقبل إذ ذاك ليدى ماركبى ، وهى سيدة ودود ، سمحة الوجه ، تصحبها امرأة أخرى تدعى مسز شيفلى ، ذات شعر أحمر ووجه متورد ، وعنــــــــن عوريـــــــان ، وعيـــــنين بمتـــــزج فيهمــــــــا اللونـــــــان

الأخضر والرمادي . .

وتشكر ليدى ماركبي ربة البيت لأنها سمحت لها باستصحاب صديقتها ، وتقدمها إليها ، فتتأمل ليدى تشيلترن السيدة ثم تقول :

ليدى تشيلتون : أعتقد أننى التقيت بمسز شيفلى من قبل .. ما كنت أعرف أنها تزوجت ثانية !

ليدى ماركبى : (فى تلطف) إن الناس اليوم يتزوجون بقدر ما يسعهم الزواج . . هذه هي « المودة »!

مسز شیفلی : (وهی تعبث بمروحتها) أحقا تلاقینا من قبل یا لیدی تشیلترن ؟.. لقد تغیبت عن إنجلترا ردحا طویلا .

ويتضح أنهما كانتا زميلتين في المدرسة .. وتعرب الضيفة عن شوقها إلى أن ترى لورد تشيلترن ، فقد سمعت عنه الكثير في « فيينا » ، كما أن نجاحه في وزارة الخارجية جعل اسمه يتردد في الصحف ..

ويقبل إذ ذاك « الفيكونت دى نانجاك » ، وهو ديبلوماسى شاب عرف بأناقة ربطات عنقه وبميله إلى كل ما هو إنجليزى ، فيحيى مسز شيفلى فى شوق . . وندرك من حديثهما أنهما تعارفا فى برلين منذ خمس سنوات . .

ويلج المكان رب الدار «سير روبرت تشيلترن ». الذى يبدو أصغر شكلا من سن الأربعين التى بلغها .. أنيقا ، حليقا ، وسيم الطلعة ، ذا شخصية ، يستطيع أن يفصل تماما بين فكره ومشاعره .. ومع أنذ لم يكن مشهورا ، إلا أنه كان موضع إعجاب فئة من الناس ، ومناط احترام الكثيرين .. يلوح من مسحة الزهو التى تلاحظ عليه ،

أنه معتد بما أحرز من نجاح فى الحياة . ويبدو عليه أنه ذو مزاج عصبى ، وأنه متعب ، مرهق . .

وتبدى ليدى ماركبى رغبتها فى أن تعرفه بمسز شيفلى ، فيخيل إليه إنه على معرفة بالاسم ، فتقول الليدى : « إنها قد وصلت حديثا من « فيينا » . . فهى كثيرة الترحال ، وجعبتها غنية بقصص الفضائح عن أصدقائها ! » .

وإذ تقدمه إلى صديقتها ، يقول وهو ينحنى لها : « كل أمرئ يموت شوقا إلى معرفة مسز شيفلي الرائعة . . إن الملحق بسفارتنا في « فيينا » لا يكاد يكتب عن سواها ! » .

وتشكره السيدة قائلة إنها تبينت أن زوجته كانت زميلــة لها فى الدراسة ، وكانت تحرز دائما جوائز حسن السلوك !

سير تشيلتون : ( مبتسما )وأى جوائز كنت تحرزين ؟

مسز شیفلی : لقد أحرزت جوائزی فیما بعد .. وما آظن بینها جائزة لحسن السلوك ..

سير تشيلتون : أعتقد أنها كانت جوائز للفتنة والسحر !

مسز شيفلى : ما عرفت أن النساء يجازين للفتنة ، بل أعتقد أنهن يعاقبن عادة عليها !

ويسألها عما دعاها إلى أن تهجر « فيينا » بمرحها .. وهل للسياسة أثر فى ذلك ، فتقول : « إن السياسة هى ملهاتى الوحيدة .. فإن الشائع اليوم أن ليس للمرأة أن تتقبل الغزل ما لم تبلغ الأربعين ، و لا أن تكون عاطفية قبل أن تبلغ الخامسة والأربعين .. فليس إذن أمامنا ــ نحن المسكينات

اللاتى لم نتجاز الثلاثين ــ سوى السياسة وأعمال البر .. وأنا أوثر السياسة ! » .

سير تشيلترن : إن الحياة السياسية عمل نبيل . .

مسر شيفلى : أحيانا .. كما أنها فى بعض الأحيان لعبة بارعة يا سير روبرت .. لكنها فى أحيان أخرى مصدر إزعاج وضيق .. لقد كنت أسعى للقائك ، صدقنى .. إنك تعرف فضول المرأة ! كنت شديدة الشوق لأن ألقاك . وأسألك صنيعا .. وإن كنت لا أراه بالأمر البسيط ..

ويسألها عما تبغى ، فترجئ الحديث فى ذلك ، ثم تقول : « دعنى أجوس خلال دارك الجميلة . . لطالما قال لى البارون أرنهايم . . » .

سير تشيلتون : (مجفلا )هل تعرفينه ؟

مسز شيفلي : أوثق المعرفة .. وأنت ؟

سير تشيلتون : عرفته مرة .. كان رجلا ممتازا .. من عدة وجوه .

ويصل إذ ذاك اللورد جورنج ، وهو شاب فى الرابعة والثلاثين \_ وإن بدا أصغر من ذلك \_ رفيع التربية ، لا غبار على أناقته ، يداعب الحياة ، وينسجم مع الدنيا .. ويولع بأن يبدو غامضا !.. ويقدمه سير روبرت إلى مسز شيفلى ، فتقول : « لقد قابلت اللورد جورنج من قبل .. إن ذاكرتى مدهشة .. أو ما زلت أعزب يا لورد ؟ » .. ويسألها اللورد جورنج عن المدة التي ستمكثها في لندن فتقول : إن مداها يتوقف على الجو ، وعلى طريقة طهو الطعام ، و .. على سير روبرت ! » .

القصر ، فيندمج معها فى حديث نلمس منه أنهما متحابان .. ويسألها فجأة : « من الذى أحضر مسز شيفلى إلى هنا ؟.. إن هذه المرأة لعوب .. وخبيثة .. إنها عبقرية فى النهار ، وفتنة فى الليل ! » .

وإذ تخرج « ميبل » يفد اللورد كافرشام على القاعة ، فيأخذ في لوم ابنه على إفراطه في السهر واللهو ، والشاب يتلقى اللوم في دعابة ، حتى ينقذه مقدم مدعوة أخرى تدعى ليدى بازيلدون ، التي تبدى دهشة لوجوده قائلة : « ما كان يخطر لى أنك تقبل على حفلات السياسيين » . جورنج : بل إننى أعجب بها .. فإنها المكان الوحيد الذي كلا يتكلم فيه الناس في السياسة !

ليدى بازيلدون: إننى أستطيب الحديث في السياسة ، ولكنى لا أطيق الإنصات لحديث غيرى فيها ..

جورنج : إن المرء إذا استمع سهل اقتناعه .. والرجل الذي يسمح لنفسه بأن يقتنع ، شخص عديم العقل والحجى .

ليدى بازيلدون: هذا يفسر كثيرا مما لم أفهمه فى الرجال ، وكثيرا مما لا يقدره الرجال فى زوجاتهم !

فتتدخل مسز مارشموند قائلة وهى تتنهد: « إن أزوجنا لا يقدرون فينا شيئا ، بل علينا أن نسعى إلى سواهم ننشد عندهم التقدير !.. لقد تزوجنا من رجال يمثلون الكمال فى الأزواج .. ولهذا حق علينا العقاب » .

جورنج : ظننت أن الرجال هم الذين نـزل بهم العقــاب .. ما رأيكما في مسز شيفلي ؟ مسز مارشموند: سمعت أنها قالت فى الأوبرا مساء يوم الاثنين إن المجتمع اللندنى لا يتألف إلا من نساء مهملات لمظهرهن ... ورجال مغالين فى الأناقة !..

على هذا النحو تدور الأحاديث فى السهرة .. حتى يلتقى سير روبرت تشيلترن ومسز شيفلى من جديد .. فتؤكد السيدة للديبلوماسى الناجح أن إقامتها فى إنجلترا تتوقف عليه !.. وتمضى قائلة : « أريد أن أتحدث إليك فى موضوع سياسى ومالى عظيم .. موضوع شركة قناة الأرجنتين .. إننى أعرف أنك تهتم بمشروعات القنوات الدولية .. ألم تكن سكرتير اللورد رادلى حين ابتاعت الحكومة أسهم قناة السويس ؟ » .

ويجيب سير روبرت بأن قناة السويس أتاحت لإنجلترا طريقها إلى الهند ، في حين أن مشروع الأرجنتين ليس سوى مغامرة ، بل خدعة للعبث بالبورصة !.. وقد حصلت وزارة الخارجية على كافة المعلومات التي تثبت هذا .. ثم يضيف : « أرجو أن لا تكونى قد ساهمت في المشروع ..؟ »

مسز شيفلي : بل ساهمت بمبلغ كبير جدا ..

سير تشيلتون : ترى من الذي نصحك بمثل هذا العمل الأحمق ؟

مسز شيفلي : صديقك العريق ، وصديقي : البارون أرنهايم !

سير تشيلترن : أخشى أننى لا أملك ما أنصحك به .. بل إننى سأقدم إلى مجلس العموم غدا تقرير البعثة التي أوفدناها للتحرى

عن المشروع ..

هسز شيفلى : هذا ما يجب ألا تفعله .. لمصلحتك قبل مصلحتى !.. يجب أن تسحب التقرير بزعم أن أعضاء البعثة تحيزوا ، أو تعرضوا لمن ضللهم .. وأن تقول إن الحكومة ستعيد النظر في المسألة ، وإنك تعتقد أن القناة ستكون ذات قيمة دولية كبرى .. إنني جادة فيما أقول ، ولو أنك فعلت ما أسألك لـ .. لدفعت لك الثمن بسخاء !

ويبهت سير روبرت ، ويصر على أنه لا يفهمها فتقول : « إنك رجل على خبرة بالدنيا . . والناس اليوم مضطرون إلى الإسراف فى الإنفاق . . وأرجو أن تكون معتدلا فى الشروط التى تمليها . . » .

وينهض فى أنفة قائلا: « أرجو أن تسمحى لى باستدعاء عربتك لتنصرفى .. إذ يبدو أنك عاجزة عن أن تتبينى أنك تتحدثين إلى سيد إنجليزى مهذب! »

مسز شيفلى : بل أدرك أننى أتحدث إلى رجل أقام ثروته وحظه على بيع أسرار الوزارة لمضارب فى البورصة 1.. إننى أعرف حقيقة البداية التى بدأت بها ثروتك ومنصبك ، ولدى خطاب كتبته إلى البارون أرنهايم حين كنت سكرتيرا للورد رادلى .. خطاب كتب قبل إقدام الحكومة على شراء أسهم قناة السويس بثلاثة أيام ، تخطره فيها بأن يبتاع أسهما هو الآخر .. ما كان أغباك إذ ظننت أن هذا الخطاب قد أعدم .. إنه فى حوزتى !.. وأنا أعرضه للبيع .. والثمن الذى أنشده

هو تأييدك لمشروع قناة الأرجنتين .. يجب أن تساعدنى وأصدقائى على أن نجمع ثرواتنا من هذه القناة ، كما جمعت أنت ثروتك من القناة الأخرى !

سير تشيلتون: لا أستطيع أن أفعل ما تطلبين .. إنها دناءة .. هبي أنني أصررت على الرفض !؟

مسر شيفلى : سيكون فى ذلك خرابك ١٠. إن الأخلاق هى الهواية التى يشغف بها الناس فى أيامنا هذه .. ولقد كانت الفضائح فيما مضى تضفى على المرء سحرا ، فغدت الآن تقضى عليه ١٠. وفضيحتك مستهجنة جدا ، فلن يقدر لك أن تنجو منها .. نعم ، لو أذيع أنك حين كنت سكرتيرا لوزير كبير فى شبابك ، بعت أحد أسرار الوزارة لقاء مبلغ ضخم ، وأن هذا كان أساس ثروتك ومنصبك ، لطردت من الحياة العامة تماما !.. إننى الآن غريمتك ، وإلى لأقوى منك ، وفى صفى أنصار أقوياء .. كل امرئ مسوق إلى أن يدفع ثمن ما أتت يداه ، طال الزمن به أو قصر !.. وأنت تعرف صحافتكم الإنجليزية يا سير روبرت .. هب أننى تعرف صحافتكم الإنجليزية يا سير روبرت .. هب أننى الصحف وأفضيت إليها بالفضيحة والبراهين ؟!

سير تشيلترن: كفي ... سأدفع لك أي مبلغ تطلبين ..

مسر شيفلي : إنك لم تؤت من المال ما يكفى لابتياع الماضى !

ويلح عليها أن تمهله حتى يفكر ، ولكنها لا تتزحزح عن موقفها .. وينتهي إلى أن يعدها بسحب التقرير !

ويفد إذ ذاك بعض القوم ، وبينهم ليدى تشيلترن ، فتقول لها مسز شيفلي إنها استطاعت أن تكسب زوجها إلى صف مشروع قناة الأرجنتين ، وإنه سيتحدث في مجلس العموم غدا مؤيدا المشروع ، فتقول الليدى . « إنني واثقة من أن هذا المشروع لا يمكن أن يحظى بتأييد زوجي . . »

مسز شيفلى : أؤكد لك أننا اتفقنا . . على أن الأمر سيظل سرا مكتوما بيننا خلال الأربع والعشرين الساعة التالية !

وتعثر « ميبل تشيلترن » بعد انصراف مسز شيفلي على « بروش » ثمين على الأريكة ، فيأخذه لورد جورنج ويحتفظ به قائلا لها : « سأسألك رجاء غريبا . . لا تذكرى لأحد أننى استحوذت على ( البروش ) ، فإن كتب إليك أحد يسأل عنه فأ نبئيني . . ذلك لأننى سبق أن أهديته لسيدة ما ، منذ عام ! » .

وتخلو ليدى تشيلترن إلى زوجها بعد انفضاض الضيوف ، فتقول له : « ما أظن من الصحيح يا روبرت أنك ستؤيد تلك المغامرة الأرجنتينية ؟.. لقد أنبأتني بهذا تلك المرأة التي تدعو نفسها مسز شيفلي .. إنها امرأة كانت في المدرسة كاذبة ، غير أمينة ، ذات تأثير سيىء على كل من تصاحبهن .. وكانت تسرق .. بل إنها فصلت من المدرسة بسبب السرقة ! »

ويحاوا أن يقنعها بأنها ربما تكون قد تغيرت ، لكنها تقول : « محال ،

إن حاضر المرء هو عين ماضيه! »

ويسعى إلى أن يوهمها بأنه كان على خطأ فيما اتخذ من رأى إزاء المشروع من قبل ، فتهيب به أن يصارحها بما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يراوغ ، ويقول إن هذا التغير في الرأى كان ضرورة ماسة .. فتقول : « ما من ضرورة تدفع إلى عمل غير شريف ! . . وإلا فما الذي أحببته فيك ؟.. وما هي هذه الضرورة التي طرأت ؟.. ما الكسب الذي تظفر به ؟.. أهو مال ؟.. لا حاجة بنا إلى مال ، بل إن المال الذي يأتى من طريق مدنس يتحول إلى مذلة!.. أم هو سلطان ؟.. إن السلطان في حد ذاته ليس شيئا ، ما لم يهدف إلى عمل طيب .. ثم إنك لست من أولئك الذين يأخذون الحياة على أنها مغامرة . . أنت بالذات لست منهم . . لقد كنت طيلة عمرك طرازا وحيدا ، وما تركت الدنيا تفسدك قط .. لقد كنب دائما مثلا أعلى بالنسبة للجميع ، كا كنت بالنسبة لي ، فابق كما أنت . . مثلا أعلى . . إننا معشر النساء إذا أحببنا عبدنا من نحب .. وإذا كفرنا ، ضيعنا كل شيء ! .. لا تقتل حبي لك !.. إنني أعرف أن في حياة بعض الرجال أسرارا فظيعة .. فهل في حياتك سر مشين! ».

وإذ يؤكد لها أن ليس في حياته سرا يخفى عليها ، تهيب به أن يكتب لمسز شيفلى بأنه لن ينفذ وعده : « اكتب لها في هذه اللحظة .. يجب أن تعرف فورا أنها أخطأت ، وأنك لست الرجل الذي يرتكب أمرا وضيعا أو غير شريف .. قل لها إنك تربأ أن تؤيد مشروعها ، وتراه مشروعا غير نظيف ! ».

... ويكتب الخطاب ، فتستدعى الخادم وتأمره بأن يحمله فورا إلى مسز شيفلى فى فندقها ، وتتحول إلى زوجها بعد انصراف الخادم فتعانقه قائلة : « إن الحب يا روبرت يفتح بصيرة المرء .. أشعر بأننى أنقذتك الليلة من شيء كان من المحتمل أن ينطوى على خطر لك .. ما أراك تستبين أنك يا روبرت قد أدخلت على الحياة السياسية فى عصرنا جوا ساميا ، فظيفا ، طاهر المرامى .. ومثلا عليا رفيعة .. » .

#### الفصل الشاني

• فاذا كان الفصل الثانى رفعت الستار عن قاعة الجلوس بدار آل تشيلترن ، وقد جلس فيها لورد جورنج ، فى أبهى أناقته ، بينا وقف سير روبرت صاحب الدار أمام المدفأة ، فى استغراق وهم باديين ! لورد جورنج : هذه مسألة شديدة الإحراج ، وكان ينبغى أن تصارح زوجتك بكل شيء .. إن كتمان الأسرار متعة لذيذة إذا كان بالنسبة لزوجات الغير ، لا بالنسبة لزوجة المرء .. فليس لرجل أن يكتم سرا عن زوجته لأنها لن تلبث أن تعرفه ، فإن للنساء غريزة عجيبة تكشف هذه الأمور!

سير تشيلترن: ما كان فى وسعى أن أنبئ زوجتى .. ولو أننى أخبرتها ليلة أمس لأدى ذلك إلى انفصال يدوم طيلة العمر، ولفقدت حب المرأة الوحيدة التي أعبدها في هذه الدنيا .. فما كانت لتحجم عن أن تتحول عني في ذعر .. واحتقار !

جورنج : إذا كانت زوجتك على هذه الدرجة من الكمال ، فخليق بى أن ألقى عليها حديثا جديا عن الحياة .. دعنى أحاول .. وإن كنت أحب أن أقول إنه كان ينبغى أن تنبئها منذ سنين !

تشیلترن : متی ؟.. أعندما كنا خطیبین ؟.. أفتظن أنها كانت تنزوج منی لو كانت علمت أصل ثروتی ، وأساس منصبی ، وأننی ارتكبت عملا أعتقد أن معظم الرجال يصفونه بأنه عار وضعة ، رغم أنهم يفعلون عين الشيء يوميا .. ورغم أن في حياتهم أسرارا أسوأ وأبشع !؟.. ثم ، أي إنسان أوذي مما فعلت ؟.. لا أحد ..

جورنج : إلا نفسك ! تشيلترن : أمن العدل أن يشهر ف

: أمن العدل أن يشهر فى وجهى الآن ما فعلته منذ ثمانى عشرة سنة تقريبا ؟.. أمن الإنصاف أن تدمر حياة رجل لغلطة ارتكبها فى صباه ؟.. لقد كنت فى الثانية والعشرين من عمرى ، وكان من سوء حظى أننى ولدت من أصل طيب ، ونشأت فقيرا .. وهما صفتان لا تغتفران للإنسان فى أيامنا هذه !

جورنج : إن الحياة لا تنصف قط يا روبرت ..

تشیلترن : إن كل رجل طموح مضطر لأن يكافح عصره بنفس

أسلحته !.. وهذا العصر يقدس الثراء .. المال هو إله هذا القرن .. ولابد لك من ثروة لكي تنجح !

جورنج : إنك تهون من شأن نفسك .. صدقنى إنه كان فى وسعك أن تنجح بلا ثروة !

تشیلترن : ربما .. عندما تتقدم بی السن .. عندما أفقد تحمسی للسلطان و لا أستطیع أن أفید منه .. لقد أردت النجاح في الشباب .. وما كان بوسعی أن أتریث !

جورنج : ولقد نلته .. صرت وكيلا لوزارة الخارجية في سن الأربعين !

تشیلترن : وإذا انتزع منی الآن ؟.. إذا فقدت كل شيء في فضيحة بشعة ؟

**جورنج** : كيف بعت نفسك بالمال يا روبرت ؟

تشيلترن : ( منفعلا )بل اشتريت النجاح بثمن غال!

جورنج : أجل .. ولكن ما الذي أغراك على ذلك ؟

.. ويعترف بأن البارون أرنهايم هو الذى زين له ذلك : كان رجلا واسع الذكاء والثقافة ، التقى به ذات مساء فى حفلة عشاء لدى لورد رادلى ، فراح يتحدث عن النجاح وكأنه « علم » ذو قواعد محددة .. وأسهب فى شرح أفظع الفلسفات : فلسفة السلطان !.. وأخذ يبشر بأروع الرسالات : رسالة الذهب !.. وبعد أيام ، دعاه لمقابلته ، وراح يريه روائع التحف الثمينة التى كان يقتنيها .. وأذهله بألوان الترف التى كان يحيا فيها .. ثم أخبره بأن الترف ليس سوى إطار

أو « رتوش » للسلطان ــ السلطان على الغير ، وعلى الدنيا ــ بما يتبع هذا السلطان من لذة ونشوة !

.. ويمضى السير روبرت مستطردا : « ولقد منحتنى الثروة سلطانا هائلا .. بل منحتنى حرية فى حياتى .. وحرية فى كل شيء !.. إنك لم تكن يوما فقيرا ولا طموحا حتى تعرف روعة الفرصة التى أتاحها إلى البارون .. فعندما انصرفت ، قال لى إنه سيجعلنى واسع الثراء إذا استطعت أن أمده بأية بيانات سرية ذات قيمة حقيقية .. وبهرتنى الفرصة .. وبعد ستة أسابيع ، وقعت فى يدى بعض مستندات سرية .. » .

جورنج : مستندات حكومية ؟.. ما كان يخطر لى ببال أنك \_\_ من دون رجال الدنيا أجمعين \_\_ كنت من الضعف بحيث تخضع لمثل إغراءالبارون أرنهايم !

ولكن سير روبرت لا يرى فى الخضوع للإغراء ضعفا ، بل إن من الغواية ما يستلزم قوة وشجاعة كى تنساق له !..ولقد كسب البارون أرنهايم من وراء المعلومات ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات ، فأعطاه ، ١ ٩ آلاف منها !.. ومن ثم استطاع أن يظفر بعضوية مجلس العموم ، ولم تنقض خمس سنوات حتى كان قد أنمى ثروته إلى ثلاثة أمثالها .. بارشادات البارون ونصائحه !

جورنج : ولكن ، أخبرنى .. ألم تشعر قط بندم على ما فعلت ؟ تشيلترن : لا ، بل شعرت بأننى حاربت العصر بأسلحته ففزت عليه .. أو تحتقرنى يا آرثر ؟

جورنج : بل أنا شديد الأسف من أجلك . .

تشیلترن : لا أقول إننی عانیت أی ندم .. ولكننی دفعت فی الخیرات قدر ذلك المبلغ عدة مرات !

ويعده اللورد جورنج بأن يساعده بقدر ما فى وسعه .. ويقره على أن الاعتراف بما فعل سيفقده كل مكانة ، ويقضى عليه .. ولكنه يلح عليه أن يفضى إلى زوجته بالسر !.. ثم يعترف بأنه خطب يد « مسز شيفلى » مرة ، ولكن علاقتهما لم تدم لأكثر من ثلاثة أيام .. ثم يسأله عما إذا كان قد عرض عليها مالا ، فيقول سير روبرت إنها رفضت ..

جورنج : إذن ، فإغراء الذهب يخفق أحيانا .. ومن ثم فالغنى لا يستطيع أن يحصل على كل شيء !

تشيلترن

جور تج

: أعتقد أنك على حق ، وأشعر بأن ثمة فضيحة عامة ترتقبنى .. قط ما عرفت الذعر من قبل ، وها أنذا أعرفه الآن .. لكأنه يد من جليد تطبق على قلب المرء !.. ولكن ، أليس من حقى أن أستعمل أى سلاح أجده في صراعى ضد مسز شيفلى ؟.. سأبرق بالشفرة إلى سفاراتنا في « فيينا » للتحرى عن أى شيء يشينها ! يما إخالها إلا كسيدات عصرنا اللائي يجدن في الفضيحة عالما المستعمل عصرنا اللائي يجدن في الفضيحة

« مودة » يسعين إليها! هيدية السادر السالسة تسميلاتا شأندية بسيد

ويبادر سير روبرت إلى إرسال البرقية .. ولا تلبث أن تقبل ليدى . تشيلترن .. فينسحب زوجها ، بينها تتحدث هى إلى لورد جورنج عن مسز شيفلى وعن إصرارها فى الليلة الماضية على أن يسحب زوجها وعده لتلك المرأة !.. وتضيف « إن وفاءه بهذا الوعد كان خليقا بأن

یکون أول وصمة فی حیاة خلت دائما من کل شائبة .. یجب أن يبقى روبرت فوق کل ما یشین ! » .

وفى لباقة وحذر ، يشرع لورد جورنج فى الحديث عن النجاح وكيف يضطر بعض الناس إلى أن يخوضوا الوحل فى سبيل الوصول إليه .. وعن النفس البشرية وكيف أنها لا تخلو قط من ناحية من نواحى الضعف .. وعن الإنسان وكيف أنه لا ينجو دائما من الخطأ والحماقة ..!

ثم تقبل عليهما « ميبل تشيلترن » ، وقد بدت آية في الأنافة والبهاء .. وبعد حديث عابر ، ينصرف اللورد جورنج .. وتفد ليدى ماركبى مستصحبة مسز شيفلى ، ويتضح أنهما أقبلتا تسألان عن « بروش » ظنت مسز شيفلى أنها فقدته في الدار في الليلة السالفة .. فتستدعى ليدى تشيلترن كبير الخدم ، ولكنه يؤكد بأنه لم يعثر على حلية كهذه في أية قاعة بالدار ..

و بعد حديث تافه مما يدور بين النساء في كل مجتمع ، تستأذن ليدى ماركبي في الانصراف ، تاركة مسز شيفلي .. فما أن تخلو إليها ليدى تشيلترن حتى تجمع أمرها ، وتستجمع شجاعتها وتقول لها : « أعتقد أن لى أن أخبرك بصراحة تامة بأنني لو كنت عرفت تماما حقيقتك لما دعوتك إلى دارى ليلة أمس ! » .

وتبتسم مسز شيفلي في رباطة جأش وتجيبها : « لم يتغير فيك شيء بعد كل هذه السنين . . كأنما لم تعلمك الحياة شيئا ! » .

ليدى تشيلترن: بل علمتني أن الشخص الذي يرتكب إثما أو عملا غير

مشرف مرة ، قد لا يتورع عن ارتكابه مرة ثانية ! مسز شيفلى : أو تطبيقين هذا على كل إنسان ؟.. إذن ، فكم آسف من أجلك يا جروترود .. أتعرفين إننى لا أحفل ألبتة بما تقولينه في الأخلاق ، فليست الأخلاق سوى المسلك الذي نتخذه إزاء الناس الذين نكرههم .. وإني لأدرك تماما أنك تكرهينني .. ومع ذلك فقد جئت لأؤدى لك خدمة ..

ليدى تشيلتون : كتلك التى أردت أن تؤديها لزوجى ليلة أمس ؟.. لقد أنقدته منها والحمد لله ..

مسز شيفل : إذن فاحمليه على أن يفي بوعده .. وسأمهلكما حتى صباح الغد .. لا أكثر .. إننى أقبض على زوجك في يدى ، فإذا كنت عاقلة ، فدعيه يفعل ما أنبئه به !

فتسير إليها ليدى تشيلترن قائلة: « وما شأن زوجى بامرأة مثلك ؟ » . مسر شيفل : ( فى ضحكة لاذعة )إن الطيور على أشكالها تقع .. ولولا أن زوجك محتال وضيع ما انسجم معى .. إن بينك وبينه ثغرات سحيقة .. أما هو وأنا فأكثر تقاربا من أى صديقين حميمين . إننا عدوان ارتبط كل منهما بالآخر .. ربطتنا خطيئة واحدة !

ليدى تشيلتون: اخرجى من بيتى ، فأنت غير أهل لأن تلجبه! ويقبل سير روبرت إذ ذاك من خلفهما ، فيجمد فى مكانه ويغيض لونه. بينما تقول مسز شيفلى: « بيتك!.. بيت ابتيع بثمن العار.. بيت دفع ثمن كل شيء فيه بالغش .. (وتلمح سير روبرت فتمضى قائلة) : سليه عن أصل ثروته .. دعيه يخبرك كيف باع سرا من أسرار الوزارة إلى سمسار في البورصة !.. انظرى إليه .. هل ترينه يستطيع إنكارا ؟ » .

تشيلتون : اخرجي حالا .. لقد ارتكبت أسوأ أفعالك ..

هسز شيفلى : لم أفرغ من كليكما بعد .. سأمهلكما إلى ظهر الغد ! وإذ تنصرف ، تقف ليدى تشيلترن مذهولة ، وكأنها في حلم رهيب .. وتتطلع إلى زوجها بنظرات غريبة ، كا لو كانت تراه للمرة الأولى ، ثم تسأله فيما قالته تلك المرأة ، فيقول : « إنك لا تدركين كيف أغويت .. دعيني أروى لك كل شيء » .

ويقترب منها فتصيح: « لا تقربنى .. إننى أشعر كأنك لطختنى إلى الأبد!.. أى قناع كنت ترتديه كل هذه السنين!.. بعت نفسك بالمال .. أواه!.. إن اللص العادى أفضل من ذلك .. كذبت على الدنيا كلها ، ومع ذلك تزعم أنك لن تكذب على ؟.. لا تتكلم!.. إن صوتك يوقظ ذكريات قاسية .. ذكريات كانت حبيبة فأصبحت فظيعة .. لقد كنت أعبدك .. كنت أرى فيك مخلوقا فوق مستوى الدنيا .. طاهرا ، نبيلا ، أمينا .. بلا شائبة .. ما أقسى أن أفكر في أننى جعلت من رجل مثلك .. مثلى الأعلى في الحياة كلها!) .

تشيلترن : وهناكانت غلطتك .. الخطأ الذى ترتكبه كل النساء .. لم لا تحبنا النساء كما نحن ، بأخطائنا ؟.. إننا معشر الرجال حين نحب النساء ، نحبهن ونحن نعلم بنواحى .

ضعفهن ، وبحماقاتين ونزواتين ، وبنقائصهن ، فلا يزيدنا هذا إلا حبا لهن .. إن المخلوق النساقص ـــ لا الكامل ــ هو الذي يحتاج إلى الحب !.. إنما ننشد الحب حين نكون جرحي \_ بأيدينا أو بأيدى سوانا ــ ليشفى جراحنا .. وإلا فأى نفع للحب ؟. إن الحب يجب أن يغفر كل الذنوب ، اللهم إلا الذنب الذي يوجه إليه بالذات !.. هذا هو حب الرجل .. أقرب إلى الطبيعة الإنسانية من حب المرأة ، فالنساء يخلن أنهن يجعلن من الرجال مثلا عليا ، ولكنهن في الواقع لا يجعلن منهم سوى أصنام زائفة !.. وقـد جعلت منى صنمك الزائف ، فلم أجد الجرأة كى أهبط إلى مستوى البشر ، وأطلعك على جراحي ، وأخبرك بنواحي ضعفى .. أنت التمي منعتنمي .. فلتكف النساء عن اتخاذ مثل عليا من الرجال ، وإلا دمرن حياتهم كما دمرت أنت ــ أنت التــي شغفت بها حبا \_ حياتي! ».

ويغادر الحجرة .. وتندفع زوجته نحوه ، ولكن الباب يغلق قبل أن تبلغه .. فتلقى بنفسها إلى جوار أريكة ، وتنخرط في البكاء كالطفل ..

## الفصل الشالث

• فإذا كان الفصل الثالث ، فقد جلس لورد جورنج فى غرفة مكتبه بداره ، متأهبا للانطلاق إلى سهرته .. وإذا هو يتلقى رسالة عرف من خطها أنها من ليدى تشيلترن ، وقد كتبت فيها : « أنا فى حاجة إليك .. وأعتمد عليك .. وسآتى إليك » .. وأدرك أنها قد عرفت كل شيء عن زوجها .. فعول على إقناعها بأن تقف إلى جوار زوجها ، لأن الإفراط فى تقدير الخلق هو الذى يقضى على الزيجات بالفشل ا

ولكن أباه يفد على غير توقع ، ويصر على أن يتحدث إليه فى أن الوقت قد حان لكى يتزوج ويكف عن حياة العزوبة والانطلاق !.. ويضرب له بسير روبرت تشيلترن مثلا يجب أن يحتذى .. ويصمم على أن ينتزع منه موافقة على الزواج !

ويظل اللورد الشاب يتلطف إلى أبيه حتى ينتقل به إلى غرفة التدخين ، خشية أن تفد ليدى تشيلترن فجأة فيراها .. ويصدر أمره مشددا إلى الخادم بأن يقود السيدة عند وصولها إلى حجرة الجلوس ولا يسمح لأى مخلوق آخر بالدخول أو بمقابلته ..

وفجأة تصل مسز شيفلي على غير انتظار ، فتعجب إذ يقول لها الحادم إن اللورد كان في ارتقابها \_ فلقد أخطأ الحادم لأن اللورد لم يذكر له اسم التي كان يرتقبها ! \_ ولا تلبث مسز شيفلي أن تعثر على رسالة ليدى تشيلترن على المكتب ، فتلمع عيناها بالفوز ! وإذ تهم

بسرقتها يدخل الخادم ، فتدس الرسالة تحت نشافة فضية على المكتب .. ويدعوها الخادم إلى حجرة الجلوس فتتبعه .. ولكنه لا يكاد يغادرها ، حتى تتسلل نحو المكتب ، وإذا بها تسمع صوتى لورد جور نج وأبيه ، ينبعثان من وراء باب قاعة التدخين ، وهما يتجادلان فى أمر الزواج ! ولا يكاد اللورد جور نج يفرغ من أبيه ويودعه ، حتى يفاجأ بمقدم سير روبرت تشيلترن ، فيرتبك .. وبينا يبادره سير روبرت بأنه قد جاءه فى محنة ، إذ اكتشفت زوجته كل شيء عن سره .. وينبئه بأن الرد الذى تلقاه من « فيينا » لم يتضمن شيئا ضد مسز شيفلى ، أكثر من أن البارون أرنهايم قد ترك لها الشطر الأكبر من ثروته ..

ويظن لورد جورنج أن ليدى تشيلترن هى التى فى غرفة الجلوس، فيقود سير روبرت إلى قاعة التدخين وقد اعتزم أن يدير دفة الحديث بحيث تجد فيه زوجته، إذ تسمعه، الدرس الذى أراد أن يلقيه عليها !.. وعلى هذا الاعتبار يسأله: « ألست تحب زوجتك يا روبرت ؟ ».

تشيلتون : أحبها أكثر من أى شيء فى العالم .. كنت أظن أن الطموح أعظم من كل شيء فى الدنيا ، ولكنى و جدت أن الحب أعظم الأشياء !.. بيد أننى هويت فى نظرها ، وأصبحت بيننا هوة واسعة .. وهى امرأة فاضلة ، ولذلك فلا هوادة لها فى الكمال .. إنها لا تزحم ضعفا ولا تغفر خطيئة !

و يحاول لورد جورنج أن يصرفه ، ولكنه يقول له : « يجب أن أقرر ما ينبغى أن أفعله الليلة في مجلس العموم .. إن مناقشة مشروع قناة

الأرجنتين ستبدأ في الحادية عشرة! » .

وفجأة يهوى مقعد فى الغرفة المجاورة ، فيحاول اللورد جورنج أن يقنع سير روبرت بأن لا أحد هناك ، ولكن الرجل يخشى أن يكون ثمة من استرق السمع وعرف سره .. فيندفع إلى الغرفة المجاورة ، ثم يعود وفى عينيه نظرة ناقمة !.. ويهتف لورد جورنج وهو يظن أن الزائرة هى ليدى تشيلترن : « أقسم لك بشرفى أنها لا تحمل شائبة ولا وزرا .. إنها ماجاءت إلى هنا إلا من أجلك .. لتحاول إنقاذك .. إنها تحبك أنت .. ولا أحد سواك ! » .

ويغادر سير روبرت الدار ناقما وهو يصيح : « لقد كذبت بما يكفى لتشويه كلمة الشرف ! » .

ويفاجأ لورد جورنج بمسز شيفلى تنفذ إلى الغرفة، معترفة بأنها شغوف باستراق السمع خلال الأبواب .. ثم تباغته بأنها جاءت تبيعه خطاب روبرت تشيلترن مقابل شرط واحد !.. وندرك هذا الشرط حين تروح تذكره بحبهما القديم ، وبالخطوبة التي كانت بينهما والتي فسخها إذ فاجأها في « غزل عنيف » مع رجل آخر!

جورنج : يخيل إلى أن محامى قد سوى هذه المسألة تحت شروط .. أمليتها بنفسك !

مسز شيفلى : كنت إذ ذاك فقيرة .. وكنت غنيا .. لكنى اليوم سئمت الحياة فى الخارج ، وأريد أن أعود إلى لندن .. وعندما رأيتك أمس لدى آل تشيلترن أيقنت أنك الوحيد الذى حفلت به ، إن كنت حفلت بأحد .. ففى الصباح

الذى يعقد فيه قرانك على ، أسلمك خطاب تشيلترن .. بل إننى أعطيكه فى الغد إن وعدت بأن تتزوجنى ! وإذ تشتم أنه رافض ، تقول « إذن فأنت تؤثر أن تسلم صديقك الحميم روبرت تشيلتون ، على أن تتزوج من امرأة ما زالت تحتفظ بكثير من الجاذبية ؟.. إننى على استعداد لأن أنزل عن أروع ما فى حياتى لأكون زوجة لك !.. ولكنك ترفض .. حسنا .. إذا لم يؤيد السير روبرت مشروع الأرجنتين فسوف أفضحه ! » .

وإذ ذاك يريها « البروش » الذى وجد على الأريكة التى كانت تجلس عليها فى دار تشيلترن فى الليلة السالفة ، ويحيط به معصمها .. ثم يرميها بأنها سرقت هذه الحلية منذ عشر سنوات من ابنة عمه ، وكان قد أهداها إياها عند زواجها !. فتجيبه : ر لا تستطيع أن تتهمنى .. لسوف أنكر كل شيء .. سأقول إننى لم أر هذا الشيء المنحوس .

وتحاول أن تنزع الحلية من حول معصمها ، ولكنها كانت قد اعتادت أن تستعملها كبروش ، ولم تكن تدرك أنها تصلح كسوار ، ومن ثم لم تكن تعرف تثبيتها ونزعها ! . . وإذ تخفق في التخلص منها ، تسأله عما ينتوى أن يفعل . . فيقول لها في هدوء : « سأطلب إلى خادمي أن يدعو البوليس ! » .

وينهار جلدها إذ تسمع ذكر البوليس ، فتسأله عن الثمن الذى يغيه لتجنيبها الفضيحة . . فيقول : « أعطيني خطاب روبرت تشيلتون . . لا تكذبي فهو معك ! » .

وتسلمه الخطاب وقد شحب وجهها ، فيروح يفحصه بدقة ، ثم يحرقه .. وإذ ذاك تسأله أن يناولها كوب ماء .. وفيما هو موليها ظهره ، تسرق رسالة ليدى تشيلترن .. وإذ تتأهب للانصراف ، تقول له : « سأسدى لروبرت تشيلترن خدمة كبيرة .. سأرسل له الخطاب الغرامي الذي أرسلته لك زوجته الليلة ! » .

ويدرك ما تعنى .. فيهرع نحوها لينتزع الخطاب منها بالقوة ، لكنها تكون قد ضغطت على زر الجرس فيحضر الخادم على الأثر .. وإذ ذاك تلتفت إليه قائلة في هدوء: « لقد استدعاك سيدك كي تصحبني إلى الباب .. طاب مساؤك يا لورد جورنج! » .

## الفصسل الرابع

• فإذا كان الفصل التالى ، رأينا لورد جورنج واقفا إلى جوار المدفأة فى قاعة الجلوس بدار تشيلترن ، وقد بدا عليه التأفف والسأم .. وإذا هو يفاجأ بوالده يلج القاعة وهو يقول : « ماذ تفعل هنا ؟.. أظنك تضيع وقتك كالمعتاد ؟ » .

جورنج : إن المرء حين يزور إنسانا يا أبت العزيز ، فإنما يسعى إلى

#### إضاعة وقت ذلك الإنسان لا وقته هو!

ويعود اللورد كافرشام إلى إثارة موضوع زواج ابنه ، ويمهله حتى موعد العشاء ليقطع بأمر .. ثم يسأله : « هل قرأت « التايمز » هذا الصباح ؟.. هل رأيت افتتاحيتها عن الحياة السياسية لروبسرت تشيلترن ؟ » .. ( ويجزع الابن ، لكن الأب يمضى قائلا ) : لقد كان خطابه عن مشروع قناة الأرجنتين ليلة أمس من أروع ما ألقى في مجلس العموم من خطب .. لقد فضح المشروع ، وكشف كل الفساد السياسي الحديث ! » .

ويعيب لورد كافرشام على ابنه إخلاده لحياة الدعة والترف والخمول .. ولا تلبث أن تفد عليهما « ميبل تشيلترن » فتتعمد تجاهل لورد جور نج في دلال .. وسرعان ما ينصرف اللورد المسن ، فنتبين أن « ميبل » غاضبة من الشاب لأنه لم يوافها في موعد كانا قد اتفقا عليه ليتريضا على جواديهما .. ولكن لورد جورنج يفاجئها بأن يسألها أن ترضى به زوجا .. فتبتهج وتقول : « الآن ، يجب أن أرى جرترود » .

جورنج : إذن ، أخبريها بأننى أريد أن أتحدث إليها فى أمر ذى بال .. وقد مكثت هنا طيلة ضحى اليوم على أمل أن ألقاها

أو ألقى روبرت ..

وتفد ليدى تشيلتون ، فتلاحظ « ميبل » إنها شديدة الشحوب . . ولا يلبث لورد جور نج أن يخلو إلى زوجة صديقه فيطمئنها إلى أنه أحرق الخطاب الذى كان يدمغ زوجها بالعار ، وأنه لم يعد ثمة من هو مهدد بخطر سواها ، إذ سرقت مسز شيفلى رسالتها إليه وأعدت خطسة

لاستغلالها !.. ويقترح أن يسبقاها إلى روبرت فيطلعاه على جلية الأمر .. فتقول له : « أتريدنى على أن أنبئ روبرت بأننى المرأة التى كنت تتوقع زيارتها لك وليست مسز شيفلى .. وأنى التى كنت تظنها مختبئة في الغرفة الأخرى في الساعة العاشرة والنصف مساء ؟.. لا .. لا أستطيع !.. وإنما يجب أن نحول دون وصول خطاب مسز شيفلى إليه .. ولكن سكرتيريه يفضون رسائله ، ولست أجرؤ على أن أسأل الخدم أن يحضروا إلى خطاباته أواه !.. لم أسأل الخدم أن يحضروا إلى خطاباته أواه !.. لم

وفيما هما يتجادلان ، يصل سير روبرت ، وفي يده رسالة زوجته ، يقرأها وهو يقدم نحوها غير منتبه إلى وجود لورد جورنج ، قائلا : «أنا في حاجة إليك .. وأعتمد عليك .. وسآتي إليك » .. أواه ، يا حبيبتي .. أحق هذا ؟.. أحقا تعتمدين على وتحتاجين إلى ؟.. إن خطابك هذا يا جرترود يجعلني أشعر بأن ليس في الدنيا ما يستطيع أن يمسني بضر الآن ! » .

ويشير إليها لورد جورنج كى تجاريه .. بينا ينسحب من الغرفة .. ويحتويها سير روبرت بين ذراعيه قائلا : « لقد فض سكرتيرى الخطاب دون أن يفطن إلى خط يدك على الغلاف ، ثم دفعه إلى فقرأته .. أواه !.. لم أعد أحفل بعار أو عقاب .. بل لم أعد أفكر إلا فى أنك تحيينى !.. لكم يسرني أننى ألقيت ذلك الخطاب في مجلس العموم ليلة

أمس .. ألقيته وأنا أتوقع أن تكون نتيجته فضيحة عامة .. ولكن هذا لم يحدث » .

ليدى تشيلتون : بل جاءت نتيجته تكريما عاما !

تشیلترن : وهذا ما أخشاه .. فمع أننی فی مأمن الآن من أی قرینة تكشف زلتی ، إلا أننی أعتقد یا جرترود أن من واجبی أن أعتزل الحیاة العامة ..

وتنبهه إلى وجود لورد جورنج ، فيسير إلى حيث كان لورد جورنج ، قائلا إنه لا يدرى كيف يشكره ، فيهم اللورد بأن يذكر له أن خير ما يقدمه من شكر أن يوافق على زواجه من أخته « ميبل » .. ولكن مقدم اللورد كافرشام يقطع عليهما الحديث .. ويفاجيء اللورد المسن رب الدار بأن رئيس الوزراء قرر أن يعينه وزيرا ، وأنه قد حمل إليه خطاب التعيين بنفسه !.. ويقرأ سير روبرت الخطاب ، ويهم بأن يقبل ، لولا أن يلمح نوجته توجه إليه نظرة ذات معنى ، فيقول : « لا أستطيع أن أقبل المنصب .. لقد جمعت أمرى على أن أرفضه .. إننى أعتزم اعتزال الحياة العامة فورا .. » .

وتستبد الدهشة باللورد كافرشام حتى تحمله على الغضب ، فينحى باللائمة على سير روبرت ، ويلجأ إلى ليدى تشيلترن يستعين بها على إقناع زوجها ، لكنها تجيبه وهى ممسكة بيد زوجها : « إننى أوافقه على مسلكه .. بل أعجب به ! قط ما أعجبت به قدر ما أنا معجبة الآن » .. وتجذب زوجها إلى غرفة المكتب ليكتب الاعتذار .. فيسائل اللورد كافرشام ابنه عما أصاب الزوجين ، فيقول : « إنه ما نسميه اليوم

إسرافا في الجرى وراء المثل العليا الخلقية! » .

ويسأل الابن أباه أن يلحق بميبل فى الحديقة فيحدثها عنه .. ولا تلبث أن تفد ليدى تشيلترن ، فيقول لها اللورد جورنج : « لماذا تنفذين مآرب مسز شيفلى .. لقد حاولت أن تهدم زوجك ، إما بالعمل على أن يطرد من الحياة العامة ، أو بحمله على اتخاذ موقف غير مشرف .. ولقد أنقذته من النكبة الأخيرة ، ولكنك تدفعينه الآن إلى اعتزال الحياة العامة !» .

وتحاول أن تبرر مسلكها ، ولكنه لا يلبث أن يكشف عن الفلسفة القابعة وراء مظهره الأنيق العابث : « لقد كتبت لى أنك تعتمدين على وتريدين معونتى .. وهذا هو الوقت الذى تمس فيه المعونة ، ويلزم فيه أن تعتمدى على ، وأن تثقى فى مشورتى وحكمى .. إنك تحبين روبرت ، فهل تريدين أن تقتلى حبه لك ؟ .. أى وجود ينعم به إذا هو حرم ثمار طموحه ؟ .. إن النساء لم يخلقن ليحكمن علينا ، وإنما ليغفرن لنا إذا ما احتجنا نحن إلى غفران .. إن رسالتهن هى العفو لا العقاب .. إن روبرت على استعداد لأن يفعل أى شيء ، لأن يهدم حياته ، كى لا يفقد حبك ! .. إنه يضحى من أجلك ، فاستجيبى لنصحى وارفضى التضحية .. إننا لم نخلق \_ معشر الرجال والنساء \_ ليتقبل كل منا التضحيات الفريق الآخر ! .. ثم إن روبرت تلقى من العقاب ما فيه الكفاية .. » .

ويلج سير روبرت إذ ذاك ليطلع زوجته على ما كتب ، ولكنها تمزق الخطاب قائلة : « إن حياة الرجل أثمن من حياة المرأة .. إن له مهاما أعظم ، ومجالا أوسع ، وآمالا أسمى .. لن أفسد عليك حياتك ، ولن

أراك تفسدها كتضحية من أجلى .. انس كل شيء .. فما أسهل ما ينسى الرجال .. ولسوف أغفر لك ، فهذا هو أسلوب النساء في بذل العون للمجتمع .. » .

ويدرك الدور الذى لعبه لورد جورنج ، فيقبل عليه يشكره .. ولكن هذا يجيبه : « إنك الوصى على أختك يا روبرت ، وأنا أنشد موافقتك على زواجى منها ! » .

وتغتبط ليدى تشيلترن ، بينا يقول روبرت : « آسف يا أرثر ، فالأمر ليس موضع تردد .. إننى مكلف بأن أرعى سعادة أختى ، ولا أظن أن سعادتها ستكون بمأمن بين يديك .. إن الزواج الذى يقوم على حب ، من أحد على حب ، فظيع .. وأفظع منه الزواج الذى يقوم على حب ، من أحد الجانبين فقط !.. إن أحد القلبين لن يلبث أن يتحطم بكل تأكيد .. إنك لا تستطيع أن توفر لميبل الحب الذى تستحقه ! » .

ویذکره \_\_ أمام لیدی تشیلترن \_\_ بالمفاجأة والظروف التی وجد مسز شیفلی فیها عنده لیلة أمس ! \_\_ وقد حسبها عشیقته \_\_ فلا تتالك لیدی تشیلترن أن تصارح زوجها بأنها الضیفة التی كان لورد جورنج یتوقعها ، وبأنها كانت ترید أن تراه لتسأله أن یساعدها علی علاج الموقف .. ولكن مسز شیفلی زراته فجأة ، وسرقت خطابها إلیه !

وينجلى الموقف .. ويوافق روبرت على زواج أخته من لورد جورنج .. ويدخل الخادم معلنا العشاء ، فيخرج الجميع .. لكن سير روبرت يبقى ثم يتهالك فى أحد المقاعد مستغرقا فى التفكير . . ولا تلبث أن تعود ليدى تشيلترن لتربح ما عاقه ، فيتناول يدها ويسألها : « أهو حب ذاك الذى تحسين به نحوى يا جروتود ، أم مجرد عطف ؟ » .

فتجیبه وهی تقبله فی هیام : « بل هو حب یا روبرت .. حب ، ولا شیء غیر الحب .. إن حیاة جدیدة تتفتح أمام کلینا » .

ويسدل الستار الأخير







رقم الإيداع ٣٥٧٧ / ١٩٩٢ الترقيم الدولي3 - 0731 - 11 - 977

دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه



# م مراديق يم كنور كنيالتراث

٠ ١\_ حياتي مع بيكاسو ١ ــ رسالة الغفران

١ ١ \_ أوسكار وايلد . ٢ ــ الأمـير

۲ ۱\_ مـوزار (وأعلام آخرون) ٣ \_ العقد الاجتماعي

> ١٣\_ ملكات ونساء ٤ ـ سالومي

٤ ١\_ الأسلحة والإنسان ٥ ــ جيو کندا

( ومسرحيات أخرى ) ٦ \_ مدرسة الأرامل

> ٥١ ـ الملك أوديب ٧ نـ ألكسندر ديماس

> ٨ ــ مروحة اللادي وندرمير ١٦ ــ دكتور فاوسأ

۷ ۱\_ لیدی هاملتو ٩ \_ مذكرات كازانوفا

الثمن ١٥٠ قرشا

دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه